

# الهلال

# ◄ عجلة علية شرقية ادبية, تاريخية ﴾ للسنها

جرجي زيدان أَنْسَنْت بمصر في اول سبتمبر سنة ١٨٩٢

تبحث في كل المواضع المصرية وفي التواريخ الشرقية وخصوصاً الاسلامية مع دسوم مشاهير الداس وتواريخهم ومستحدثات الاختراع ورسوم مشاهير المصر وتاريخ الحوادث الجارية في كل اقطار العالم و روايات ناريخية اسلامية تبدأ ظهور الاسلام ولتدرج فيه دولة دولة وعصرًا وعصرًا على الملوب حديث كثير النشوبق المطالمة وتصدر مرتين في الشهر في كراس الملوب حديث كثير النشوبق المطالمة وتصدر مرتين في الشهر في كراس كبير صفحانه اربعون صفحة جيدة الورق جميلة الحروف متقنة الطبع وبدل اشتراكها في السنة خسون غربًا داخل القطر المصري واما خارجه فهو ١٢ شليساً او ١٥ فرنكا أو ٢ دوبية او ٣ ريالات امبركانيسة او ٣ ويالات مجيدية ونصف تدفع سلفاً فن اراد الاشتراك فيها فليخابر «ادارة ويالات مجيدية ونصف تدفع سلفاً فن اراد الاشتراك فيها فليطلبه فيرسل الملال بمصر » واذا اراد احد الحصول على مثال منها فليطلبه فيرسل اليه مجاناً

#### \* مدايا الاصدقاء \*

أفضل هدية تهديها الى صديةك اذا كان بمن يجبون المطالعة «اشتراك سنة في مجلة الهلال » فان قينه ومطالعته سهاة ومواضيمه لذيذة مفيدة



# مقلمت

#### ﷺ الجزء الثاني من فناة غسان ﷺ

هذه هي الرواية السادسة من رواياتنا التاريخية ولكنها تتاز عنها كلها بانها الحامقة الاولى من ساسلة روايات متنابعة تضمن تاريخ الاسلام من اول ظهوره الى الآن سنشرها تباعًا في مجاتنا « الملال » فهذه الرواية الاولى منها و تضمن الجوادث التي وقعت من ظهور الاسلام الى فتح الشام والعراق وتليها رواية في فتح مصر وهذه سبق اننا نشرناها في السنة الرابعة من الملال وهي « ارمانوسة المعرية » ولم يكن في عزمنا تأليف هذه الساسلة اما وقد عزمنا على ذلك فصارت « ارمانوسة المصرية » الحلقة الثانية من تلك السلسلة

واما الحاقة الاولى التي نحن في صددها ا فتاة غسان ا فقد نشرنا الجزء الاول منها في السنة الحامسة من الهلال وهذا الجزء الثاني نشر في السنة السادسة وبناء على الحاس حضرات القراء طبعناها على حدة رغبة في في نشرها وسنعقبها برواية اخرى نشرها في السنة السابعة نتضمن مقتل عثمان وخروج الحلافة من اهل البيت الى بني ادية ثم روايات اخرى في اهم حوادث الدولة الاموية في الشام وفي الانداس وحوادث الدولة العباسية والفاطمية والايوية وهكذا الى آخر تاريخ الاسلام

فعسى ان يلاقي هذا المشروع اقبالاً من حضرات القراء الادباء فنثابر على العمل والاتكال على الله

# الفضل التاسع والاربعون

#### ﴿ المناجاة ﴾

تركنا حمادًا وسلمان في مكة وقد غاب عليهما الية س بعد ان تكبدا مشاق الاسفار ولم يظفرا بشيء ما أملاه وخصوصًا حماد فانة اصبح يتسًا نتقاذفة عوامل الحب من جهة وعوامل الشهامة من جهة اخرى وهو بين ذلك لا يرجولقاء وإلى ولا يأمل الظفر بحبيبته فكان كلما نصور ذلك ثارت الحمية في رأسه وعظم عليه العود الى البلقاء فحدثتة نفسة ان يبتعد عن الناس ويأ وي الى مكان لا يعرفة فهو احداو ان يقيم في دير او نحوه لان الحياة اصبحت لديه شرًا من الموت

أما سلمان فانة ادرك حال سين وعلم ما هو فيو من الياس فنارت في نسبه عاطنة الشهامة وعوّل على ان يبذل نسبة في سبيل تعزيته فخرج من الغرفة ذات صباح متظاهرًا بجاجة ينتش عنها وترك حمادًا وحن فلمه خلا حماد بنفسه خرج من الغرفة وصعد الى سطح الخان وقد ضاق صدره وصغرت نفسة والسطح تظللة خيمة من ورق الشجر فجلس على وسادة وإخذ ينظر الى مكة وما مجيط بها فاذا هي عبارة عن ارض منبسطة في وإد تحف به المجبال فلم تشغلة تلك المناظر الا هنبهة ثم عاد الى هواجسه فتذكر حبيبة و والدن وتصور مقدار ما تراكم عليه من الهموم ما ألم به من الغشل وقد قطع البراري والقفار حتى جاء الكعبة للجث عن قرطي مارية مهرًا لخطيبته وبعد ان كان على أمل من لقاء وإلدن مع أبي سغبان في مكة تحقق ضياعة ويئس من وبعد ان كان على أمل من لقاء وإلدن مع أبي سغبان في مكة تحقق ضياعة ويئس من حياتو فتصور نفسة مغلول البدين مقصوص المجناحين فعظم الامر عليه كثيرًا وإشتد به الميا س حتى تناثرت الدموع من عينيو ثم تذكر انة في غربة لا يجدر به الاستسلام لموطف فامسك نفسة ولكن الياً س غلب عليه فانقبضت نفسة وإشتد به الهيام فاخذ يناجي هندًا قائلاً

آه منك يا هند بل آه من هذا القلب الذي عصاني وإطاعك ونعم ما فعل

فانك وإلله جديرة بحبو ولكن والدك آم من والدك فانة انا اراد مستحيلاً فطلب مني مهرًا العنقاء اقرب منالاً منه وكأني بولا برضاني له صهراً وعذره مقبول طالما كان نسبي مجهولاً ٠٠٠٠ فالقرطان لم يوجدا فهند بعينة المنال مني آه يا هند أأعود اليك بصفقة المغبون وإذا عدت كذلك ما يكون رأ يك ٠٠٠٠٠ لا ريب عندي ان ذينك القرطين لُا يهمك امرها ولا رضيت ان اشفى في سبيل التنتيش عنهما الا مجاراة لوالدبك ٠٠٠ ولكن ما هذا يا جماد كيف تعود الى هند صفر اليدبن وكيف نقابل جبلة وماذا نتول له لا لا لا لن اعود الى البلغاء على هذه الحال وقد فقدت والدي في بلاد لا اعرف فيها اليناً ومن يدريني ابن هو يابن النذر ووفاء النذر يا ليته قص شعري قبل ضياعه فهد كنت على موعد منه انه متى وفي النذر وقص الشعر يطلعني على امور تهمني وقد يكون لها علاقة بأ مر زياحي فابن بالدي الآن آه يا أبتاه ابن انت ألعلك لا تزال في قيد الحياة من يعلمني ابن مقرَّك فاطير اليك مسرعًا أما اذا يئست منك ومن هند فلا يعود لي في الحياة ما رب فاما ان انجا الى دير او صومعة أَفضى بقية الحياة منفردًا لا ارى انبسًا او ان ألفي نفسي في تهلكة ٠٠٠ ولكن لا لا ان قتل النفس ضعف ومذلة وكيف افعل ذلك ونفسي رهينة امر هند وهند لا تريد قتلها اذن لأ صبرن صر الرجال وإعيد الكن في البحث عن القرطين فاذا ثيقنت فقدانهما عمدت الى هند و بسطت لها امري وأطلعتها على كنه ضميري فاذا رأينها تؤثر مرضاة وإلديها وحفظ نقاليد عائلنها على رضاي قلمت على الدنيا ومن فيها السلامولاً فاني ارضى من الدنيا برضاها فنتعاقد ونتراضي على امر يكون لنا فيهِ منعاة من والديها ٠٠٠٠ وإما والدي آم ابن انت يا ابناه ان ضياعك عرفل مساعي " وغل يديّ ولا ريب انك لوشاركتني في هذا الامر لسهلت كل صعب وهديتني صراطًا مستقيماً • • • ولكن الاقدار أبت الاً معاندتي فصبرًا جميلاً • • • • »

مرّت كُل هن الخيالات في ذهن حماد وهو متكى، على الوسادة تارة يبكي وطورًا بجوّق اسنانة وآونة يصبر نفسة وكان لم ينم في الليل الماضي الأقليلاً فغلب علميه التعب والملل والنجر فجاءه النعاس فغضت جنناه



# الفصل الخبسون

#### ﴿ حساًن بن ثابت الانصاري ﴿

مضى بعض ذلك النهار وحماد بين مائم وهاجس فوق السطح لمويذق طعامًا حتى اذاكان العصر أفاق من صوت سلمان خادمه ففتح عينيه فمرآ ه وإقفًا فوق رأ سه بناديه وعلى وجهه امارات البشركاً نه أتى امرًا جديدًا فانبسطت ناس حماد فهب من رقاده وجلس وصابح ما و راءك يا سلمان

قال ما ورائي الاّ الخير باذن الله

قال ارى على وجهك امارات البشر فهل اهتديت الح، طريق جديد يوصلنا الى ساحة الفرج

> قال نعم يا سيدي اظاني توفقت الى شيء من هذا القبيل قال قل ما هو

قال خرجت في هذا الصبايج على بركة الله وقد عولت في باطن سري إن لا اعود الملك الا ببشرى خير فسرت في اسواق مكة وإنا اتوسل الى الله ان بايمني رشدًا وسدادًا و بهديني سبيلاً اختف بو اليأس عن مولاي فمر رت ببعض إلبيوت فرأيت عند بابو بغلة عليها بردعة ثمينة وإلى جانبها غلام فحدثني ننسيان اساً له عن صاحب البغلة فقال هو حسان بن ثابت شاعر الانصار فتذكرت اني اعرف هذا الاسم فأ خذت في التفكر لعلي اذكر الرجل فعلمت اني كنت اسمع اسمة منذكنت في العياق وإنه كثيرًا ماكان يأمُّ الحيرة فينظم القصائد في مدح الملك النعاق رحة الله وكثيرًا ماكان يفد على ملوك بني غسان فيمندح جبلة والحارث بن ابي شمر الوغيره فقلت في نفسي اظنني اصبت ضالتي ان الرجل بجالس اعظم ملوك العرب فربا كان له المام بامر القرطين فساً لمت الغلام عن حسان فقال انه في البيت فاستاً ذنت في الدخول عليه فاذن فدخلت عليه حتى اقبلت على الرجل فاذا هو جالس على وسادة في بعض ذوايا الغرفة فتاً ملته فاذا به قد تبدلت حالة عاكنت اعرفة فاحناه الكبر وضعف بصن وشاب فتاً ملته فاذا به قد تبدلت حالة عاكنت اعرفة فاحناه الكبر وضعف بصن وشاب

شعن وإسترسلت لحيتهُ ( 1 ) فبادرت الى ين فقبلتها وحيبتهٔ فرد النحية ورحب بي واجلسني الى جانبهِ وسأً لني عن امري فما زلت ادخل معهٔ في حديث واخرج من آخر حتى توصلت الى القرطين فسأً لتهٔ عما يعرفهٔ من امرها فِفكر قليلاً ثم قال اظنني سمعت ذكرها في بعض مجالس النعان بن المنذر في المحينة فقلت وكيف كان ذلك

فقال يغلب على ظني ان بعض تجار الفرس الذين يحملون الاقمشة الفارسية الى مكة عاد منها ذات عام ومعة قرطا مارية فعرضهما على النعمان وإظنة اشتراها منة فاذا صدق ظني كان القرطابن الآن في خزينة الملك النعمان في انحيرة

فلما سمعت ذلك هرولت اليك مسرعًا لنسيراليهِ فهل تسيرمعي

قال نعم ولا بد من المسير اني ارى في كلام الشاعر بابًا للفرج هلم بنا

فنهض حماد وقد انبسطت نفسة وعادت اليه بعض الآمال وإن لم يكن في الخبر ما يدعو الى الامل ولكن المرّ اذا كان في ضيق كان سريع التعلق بالامل ولوكان اوهى من خيط العنكبوت وإحسّ حماد بفراغ معدته فتناول شيئًا من التمريسد بها جوعه وخرج مع سلمان ماشيين حتى اتيا ببيت حسان فاستأذنا ودخلا فتقدم اولا سلمان فسلم وذكر اسم حماد امام حسان وقال انه سيك وإنه من امراء العراق ولما سمع بوجود حسان هناك اراد المتول بين يدبه فتقدم حماد وهم بتقبيل يدي الشيخ فمنعه ولكنه رفع نظره اليه وتفرس فيه كانه يراجع في ذاكرته صور امراء الحين لعله يعرف حماد المتشابه عليه امن فسأ له عن اسمه وإسم عائلته

فعال حماد اني حماد بن الامير عبد الله

فقال حسان لا اذكر رجلاً بهذا الاسم في بلاط النعان او لعلي نسيته فقد قتل النعان رحمه الله قتلو غدرًا منا. نيف وعشرين عامًا وتفرقت اصدقائي على انني انقطعت عن الحيرة قبل ذلك العهد فلم اعد اقدمها ولا رأيت احدًا من امرائها ولكن سقى الله تلك الربوع وإعاد سلطة المناذرة فقد كانول زينة الدولة الفارسية وبيت قصيد وخصوصًا النعان بن المنذر رحمه الله وجازى الباغين عليه شرًا

فقال حماد وهلكنت ثفد عليه كثيرًا

قال لم يمض العام قبل ان ازوره مرارًافاركب ناقتي من المدينة حتى آتي البلقاء فادخل على جبلة بن الايهم او المحارث بن ابي شمر الغسانيين ثم اقصد العراق فادخل

(1) طبقات الشعراء

مجلس النعان بن المنذر فيخلع على المخلع و يأ مرلي بالعطايا وهكذا كان يفعل الفضانيون ايضًا ثم كان ما كان من امر قتلهِ فانقطعت عن العراق الى البلقاء حتى ظهر الاسلام ولسلم اهل المدينة فكنت في جعلة من تشرف بالاسلام ولازمت رسول الله صلى الله عليه وسلم اسيرمعه او الحق به حيثما اقام · وقد عاد الآن بجيشه الى المدينة ولا البث ان انبعه عاجلاً

فقال سلمان ذكرت يامولاي ان الفرطين بيعا للملك النعان فاذا تم للها بعد موتو قال لا ادري وربماكانا في جملة ما استونى عليهِ قاتلوه من الحخف فاذا صح هذا الظن كان القرطان في خزينة ملوك الحيرة الآن

وكان حسان بخاطب سلمان وعيناًه لم لتحولا عن وجه حماد وهو يتفرسه و يلاحظ حركاته كانه يعرف له شبهًا وحماد غافل عن ذلك بماكان غارقًا فيه من الهواجس بعد ان سمع ما سمعه من امر القرطين وصعوبة الحصول عليها بعد وصولها الى خزينة ملوك الحين ولكنه عول على المجث عنها ما استطاع الى المجث سبيلاً

وبعد قليل همَّ حماد بالخروج فسألهُ حسانُ ابن نقصدون

قال سلمان اننا نقصد منزلنا لنتهيأ للخروج في الغد \*

قال هل تريدون الذهاب الي المدينة

قال ربما مررنا بها في طريننا الى البلقاء

قال ارى أنكا غريبان فربما عسر عليكما المسير منفردين وقد آنست فيكما عنصرًا .
 جيدًا فهل نقبلان مرافقتي الى المدينة نقيان فيها ريئما تعزمان على البلقاء و ربما ارفقتكما .
 بن بوصلكما اليها .

فيهض سلمان بهوض الاحترام وإثنى على حسان ثناء طيبًا وقال اننا نشكر لفضل الشاعر شكرًا جريلاً ولا نعد ذلك منه الأكرمًا ومنه عرف بها عرب المجاز منذ القدم قال عنوًا يا اخا تخم اني لا اجود الأبال المناذرة ولا ارتع الأفي بحبوحة خيرم فاني لا انكر فضل العراق علي وعلى كل من نزل دياره من الغرباء وذلك امر مشهور لا يجهله احد فكيف باهله فائد المشير الى منزلكم الليلة فاعدول حوائجكم وها اني مرسل معكم من مجملها الينا فنبيت اللبلة هنا ونصبح سائرين ان شاء الله

# الفصل اتحادي والخبسون القاء \*

فبانوا تلك الليلة في منزل حسان وإصبحوا جميعًا قاصدين المدينة وحسان يطرفهم في اثناء الطريق بلطائف منظوماته في مدح ملوك انحرية وملوك غسان وحماد يستزين ما نظمة في جبلة بن الايهم ويطرب كل بيت يسمعة ولم يكن ذلك الأليزيد اشجانة ويذكن بخطيبته هند ثم تذكر ثعابة وإباه انحارث بن ابي شمر فقال

وكيف رأيت الحارث ن ابي شمر

قال رأيتهُ كُرِّيًا مُعَبَّا للشعراء ولكنَّهُ كان حاسدًا لجبلة فكنت اذا مدحت جبلة في حضرته كان انحسد يظهر على وجهه مع ماكان بحاول اخفاءه من عواطنه ('''

فخقق حماد ان ثعابة أنما ورث ذاك المخاف عن والده و زاد عليه اللؤم والمخساسة ولما تذكر ذلك غلب عليه الانقباض واوجس خينة على هند من غدره اثناء غيابه وخصوصاً اذا عاد خالي التوطاب فاستولى عليه السكوت فادرك سلمان منه ذلك فاراد اخناء الامر عن حسان فقال وكيف رأيت جبلة

قال رأيته شهماً عِزيز النفس كريم الخلق كثيرًا ما عرضت مجسد الحارث امامهُ وهو لا يبالي بل كان يلتمس له عذرًا ويغالطني متجاهلاً فكنت لا ازداد الا اعجابًا بهِ فقال سلمان وإي الملكين اشد بطشًا الآن

قال ان جبلة أرفع مقامًا وإعرجانبًا ولكن بعض القادمين علينا من البلقاء انبأ نا بوفاة الحارث

فبغت سلمان وإنتبه حماد من هواجسه فقال سلمان وهل تحققتم وفاتة قال نعموقًد نقلة الينا بعض الذين ارسلناهم لتجسس احوال الروم بعد وإقعة مؤتة "" فالتنت سلمان الى حماد فرآ ، يبتسم ولكن البغتة ما زالمت ظاهرة على وجهه يتخللها

(١) الإغاني

 <sup>(</sup>٣) لم يرد في تواريخ العرب ذكر السنة التي توفي فيها الحارث ولكنهم ذكر وا انهُ كان في واقعة موتة ثم اغفل خبره



بعض الانتباض فاشار اليهِ بملاح وجههِ اشارة فهم حماد منها انهٔ يهنئهٔ بانكسار شوكة ثعلبه لكنهٔ تحوّل حالاً الى حسّان وقال لهٔ وما ظنك بمن يرث الامارة بعن

قال لا اظن احدًا من اهلهِ اهلاً لهذه الامارة والغالب ان تجنبع كلمة قبائل غسان تحت لوا. جبلة بن الايهم

فانشرح صدر حماد ولكن أمر القرطين ما زال حاجزًا بينه و بين كل سرور وساريل حتى انول المدينة فوصلوها صباحًا فوجه بل الهلما في فرح وعز لما اوتوه من النصر بفتح مكة المشرفة و رأيل الناس عكوفًا على الصلاة ومما زاليل سائر بن حتى

اناخوا جمالهم امام منزل حسان فهم اكندم بحبل الامتعة الى المنزل ولخذوا الجمال الى العلف ونزل سلمان وحماد وقد اعجبول بما آنسوه من عكوف المسلمين على الصلاة وما رأول من خشوعهم وتدينهم فضلاً عما شاهدوه من بسالتهم في فتحم مكة

رما ربى من مسرم، وحبهم مساد مي مسادي من بسمهم ي مهم مان اما حسان فلم يكد يصل منزلة حتى طلب الراحة من وعثاء السفرلشيخوخنيه وعجن

اما حسان فلم يلد يصل معرله حتى طلب الراحه من وعناء السفرتسيخوخايه وسجن ودعا ضيفيهِ اليهِ نجلسا منأ دبين فقال لها تذكرت امرًا اظنهُ بهمكا كثيرًا وقد فاتني ذكره لكما قبل الآن

قال سلمان وماذا عسى ان بكون ذلك

قال ذكرت لكم واقعة مؤنة وإظنكم لم تفهموا ماهي

قال سلمان کلاً یا سیدي لم نفهم المراد جیدًا

قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل جندًا من المسلمين لحرب الغسانيين في العام الماضي فسار المجند وحاربهم في مكان يقال له مؤنة بالقرب من بصرى وسنسمعون خبرهن الواقعة الآن ولكنني اردت ان اوجه التفاتكم الى رجل اس جندنا في أثناء تلك الحيلة وقد حملوه الينا فلما رأيته معهم عرفت انه أسر ظلمًا ولما سألته عن خبن علمت انه ليس من اهل البلقاء بل هو عراقي ومن اهل الحين ذكر انه كان براني اثناء وفودي على الملك النعان منذ نيف وعشرين عامًا وبما انكم من اهل العراق فربما استأ نستم بالرجل والوطن احسن جامعة بين الناس قال ذلك ونادى رجلاً وإقنا بالباب فحضر فقال له ادع ضيفنا العراقي

قال لبيك وخرج ثم عاد يتبعة رجل كهل ملتف بعباءة مقطب الوجه وكان حماد وسلمان لا يزالان مخمرين خمار السفن فحالما وقع نظر سلمان على ذلك الرجل

أحس بخفقان قلبه كانه آنس فيه مشابهة لسين عبد الله ولكنه رأى في سحنته ملامح تخالف ما لعبد الله أهما ان عبد الله كان طويل الشاربين مستدقها ومسترسل شعر اللحية مع خفية أماهذا فهو قصير الشاربين واللحية على ان سلمان ما زال ينظر اليه و يتأ ملة حتى دنا منه فوقف له وهم بمصافحنه فلم يكد ينوه بأ ول كلمة حتى تحفق سلمان انه هي سين بعينه فهم به وقبلة وناداه باسمه

وكان حماد في شاغل من هواجسه في هند والقرطين ووالن فلم ينتبه الأوسلمان ينادي بأعلى صونه سيدي الامير اهلاً سيدي الامير فالتفت حماد فاذا هو والنه عبدالله فنهض ونهض سلمان فهم عبدالله بجاد وضة وجعل يقبلة ودموع الفرح نتساقط على وجهه وسلمان يقبل يد عبدالله ريهنيها بعضها ببعض فانبسطت وجه الجميع وزالت منها العبوسة وجلسوا وعبدالله بجانب حماد قابضًا على ين بين يدبه وحسان جالس الى جانب وقد عجب لما رآه وسمعة فسأ لهم عن امرهم فاحكى له عبدالله عما تم من الانهاق الغريب وإن حمادًا ووالده وسلمان جاؤها معة ففرح حسّان لما نم على بدن من المغير ، ثم جلسوا يتحادثون

فقال سلمان لقد رأيت في وجه سيدي نغييرًا كاد يجول بيني و بين معرفتهِ فاني أعهد شعر وجههِ طويلاً مسترسلاً نما لي أراه قصيرًا

فضحك عبدالله وقال ان لهذا النغيبر حدبثًا غريبًا سأَ قصهُ عليك بعد ان اسمع حديثكم وماكان من أمر الاسد وضياع النرس

# الفصل الثاني واكخمسون

#### ﴿ واقعة مؤتة ﴾

فحكى سلمان حكايته مع حماد والاسد وكيف نجق امنه بتسلق تلك الشجرة وما ثم لم بعد ذلك من حديث هند و والديما و والدها وحب حماد لما ثم ماكان من خطبة حماد وما افترحه عليه جبلة بن الابهم مهرًا لابنته وما لاقاه حماد في سبيل ذلك من الاسفار والاخطار حتى جاؤوا مكة وشهدوا فخها وكيف بتسول من وجود الفرطين هناك حتى نجدد املهم بوجودها في خزينة النجان بن المندر في الحيرة

وكان عبد الله في اثناء الحديث مصغياً صامتاً وإمارات الاستغراب ظاهرة على وجهوكاً نه سمع اموراً لم يكن يتوقع حدوثها ولا برضاها ولكنه سكن عن ذلك وإخذ يغص عليهم حديثه فبدأ بوقوعه بالاسر في غسام ثم مسين الى بيت المقدس ومقابلته هرقل امبراطور الروم وما سمعه من حديث ابي سفيان ثم سفن معه وماكان من مشاهدته الفرس واستدلاله منها على ضياع حماد وكف رافقه ابو سفيان في مسبعة الزرقاء للتنتيش عن حماد وما شاهده من عظام الفرس الآخر و بعض الآثار حتى انتهى الى مسين منفرد الله عان ووقوعه اسيرا بين يدي المحجاز بين الذين سار والحار به اهل الشام وما دار بينه و بين بعضهم عن السبب الذي جاءت تلك الحملة من اجله الى ان قال

فلببت اسيرًا عنده وإنا على مثل المجمر لان املي لم ينقطع من لقاء ولدي حماد على اني كنت في بعض الاحابين لا ارتاب من فقد وإحيانًا اراجع ما شاهدته من الادلة على ذلك فلا ارى ما يقطع بوقوع القضاء فكان سجني في معسكر جبش انجاز قيدًا ثنيلاً على وخصوصاً انهم متبعوا القرى عني فقد كنت استأ نس به فبعد ان قضيت من بجوار عان علمت ذات يوم ان الروم قد جندول جندا كبيرًا ببلغ عدده نحومتني الف وفيهم الروم والعرب من بني غسان ونجم وجذام وبهرام (۱) فلما بلغ المسلمين ذلك خافول النشل لان عدده لا يزيد على ثلاثة آبلاف فضلاً عافي جند الروم من المعن والسلاج و بلغني ان امراء جند المسلمين احتمعول في خيمة ابن رواحة احد امرائهم وتشاو رول في الامر فقال اكثره نكتب الى رسول الله في المدينة نخبره الحبر فاما ان يدنا بالرجال وإما ان يأمرنا بأ مرفنهني له فقام فيهم ابن رواحة وخطب خطابًا انهض همهم فقال « يا قوم وإلله أن التي تكرهون لهي التي خرجتم اياها وخطب خطأبًا انهض همهم فقال « يا قوم وإلله أن التي تكرهون لهي التي خرجتم اياها تطلبون الشهادة وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ما نقائلم الأ بهذا الدين الذي آكرمنا الله يه فانطلقول انما هي احدى المحسنيين اما ظهور وإما شهادة » فقال الذي آكرمنا الله يه فانطلقول انما هي احدى المحسنيين اما ظهور وإما شهادة » فقال الذي آكرمنا الله يه فانطلقول انما هي احدى المحسنيين اما ظهور دوما شهادة » فقال الناس « وإلله صدق ابن رواحة » (۱) وإشتدت عزائهم وصموا على الحريب وكنت الناس والله صدق ابن رواحة » (۱)

فبعد ایام نودی بانجند فقامط وسرت انا فیم مخفورا اری کل حرکاتهم وسکناتهم

<sup>(</sup>١) الميرة الشامية (١) السيرة الحلية

فيا زلنا سائرين حتى دنونا من بلغ على رحلتين من بيت المندس يقال لها مؤتة وكان جند الروم قد عسكر هناك فالتفت الى ذلك انجند فاذا هو مالى السهول هناك وفيهم الفرسان وللشاة و رأيت في وسط المشاة مشاة عليهم ملابس كثيرة الالوان تبهر النظر نتلألاً في ضوء الشمس فلم اكن اظن انجاز بين ينظرون الى ذلك انجند حتى يعودول القهقرى وجلاً ومهابة ولكن رأيت فيهم ثباتًا لم أرّ مثلة في اسفاري كلها وما ذلك الا لوثوقهم بريهم وعدم مبالاتهم بانفسهم في سبيل نصرة دينهم

وخلاصة التول أن المسلمين نقدموا تحت قيادة ثلاثة من الامراء سارول امامهم مشاة على اقدامهم وما ذلك الآلاستهلاكهم في الجهاد والطاعة حتى التقى الجيشان وانتشبت الحرب وكان اللواء اولأبيد اخدهم زيد بنحارثة فقاتل وهو يعلم ضعف الجند ولكنة ظل مكافحًا حتى قتل طعنًا بالرماح فتقدم الامير الثاني وهو جعفر بن ابي طالب فقاتل بهِ وهو على فرس شفراء فأنجههُ القتال وإحاط بهِ فنزل عن فرسهِ و بقرها وقاتل حتى قتل فأخذ اللواء عبد الله بن رواحة وهو على فرسهِ ثم نزل عن فرسهِ وحارب حتى قتل فوقع الرعب في قلوب المسلمين وكادول ينشلون لولم يتم فيهم رجل لم ارَّ مثلة باسلاً اسمة خالد بن الوليد وسمعت بعضهم يسميهِ سيف الله فجمع كلمة الجند وهجم هجمة وإحدة فظن الروم ان نجنة قدجاءتهم فاستولى الخوف علي جند الروم وفشلوا وغنم المسلمون منهم شيئًا كثيرًا ( ' ' ولكنهم لم ببقوا على الحرب فعاد المسلمون يريدون المدينة وكت انا في اثناء هن الموقعة في حيرة شدينة ولوكانت الحياة عزيزة على لغررت من المعسكر ساعة اشتغال المسلمين بالحرب ولكنى وددت ان اصاب بنبلة اقتل بها فلم يقض الله بذلك فلما عاد المسلمون الى هنا عدت انا معهم أسيرًا فاصابني في أثناء الطريق انحراف صحي فاصبحت وشعر لحيتي ينساقط وكذلك شعر شاربي حتى لم يبق منة الاّ القليل فلما وصلت المدينة التقيت بشاعرنا ( وإشار الى حسان ) فتعارفنا ودعاني للاقامة في دارهِ فأقمت عنه كما ترون وفي اثناء ذهاب الجند الى مكة للنتح الذي شهدتم زارني الحرث بن كلة طبيب العرب ( ' ' فوصف لي دهنَّامن عشب فأخذ الشعر ينمو وإرجو ان يعود الى ماكان عليهِ

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية (٣) ابن الاثبر

## الفصل الثالث والخمسون

### 🤏 يوم الشعانين 🤻

فلما اتم عبد الله حديثة هنأ ول بعضهم بعضًا بالسلامة ثم قال حماد ولين فرسي الآن قال هو معي هنا فهل تريد ان تراه

قال نعم وخرجوا الى بستان بالقرب من المنزل وكان انجواد مشدودًا الى نخلة فلما وقع نظر على صاحبة المحذ في الصهيل كا نه يرحب بقدومة ونقدم حماد اليه فلمس جبهته وقبلة بين عينية ثم عادوا جميعًا والفرح مل قلوبهم الآ حماد فانه عاد الى هواجسة في هند وابيها والقرطين فلما وصلوا المنزل وجلسوا نظر عبد الله الى حماد وقال له العلك لا تزال مصماً على الاقتران بهند

قال نعم يا ابتاه ولا اظنني قادرًا على العدول عية بعد ان كان ما كان

قال وهل نسبت نذرنا لدير عيراء

فال وإي نذر

قال نذر يوم الشعانين الذي سنقص فيه شعرك

قال وما دخلة بمسألة الاقتران

قال ان لهٔ دخلاً كبيرًا لاني ساتلوعليك في ذلك اليوم حكاية وإطلعك على · امور ذات بال لها علاقة كبرى بامر الزواج

فخاف حاد ان یکون هناك ما بحول بینهٔ و بین هند

فقال وهل في ذلك السرما يمنعني من هند

قال لا اقدر على التصريح بشيء من ذلك الآن ولكن احد الشعانين يكشف لك كل شيء

فقال ان يوم الشعانين بعيد فهل يسوغ لنا استبدالة بسول،

قال كلاً يا ولدي بل يجبعلينا المام النذر حرفًا حرفًا فوقع حاد في حين ولوجس خيفة لئلا يكون في قصة يوم الشعانين ما يجول بينة و بين هند فود ان يطلع على حقيقة ذلك ليعلم كيف بتصرف وقد كان عازمًا على المجينة للمجث عن القرطين وكان يظن ان وإلن سيكون آكبر مساعد له على ذلك لكثرة اصدقائو هناك فاصبح بعد ما سمعه منه لا يستطيع مكاشفته بالامر لانه قال له صريحاً ان لا يخطو خطوة في مساً له الاقتران قبل بوم الشعانين فصمت برهة بفكر في الاءر نخطر له ان يستطلع سلمان على حدة لعله بكون عالمًا بشيء من ذلك السر

فانفرد بو في مسألة ذلك اليوم وسأله عا يعلمه من امر بوم الشعانين

فقال له ان سرذلك اليهم مكتوم عن كل بشر اعرفه وقد قضيت مع سيدي والدك اعوامًا منذكنت طفلًا حتى صرت شابًا وإنا اسمع انه نذر قص شعرك في دبر مجيراء عند ما تبلغ هذا السن وإنه سيطلعك في ذلك اليوم على امور تهمك كثيرًا ويكون لها علاقة كبرى بستقبل حياتك واعترف لك اني بذلت قصارى جهدي في استطلاع شيء من ذلك السر فلم اتوفق وتراني اكثر رغبة منك في معرفت فا لنا الأ

فقال وكيف اقضي هذه الايام وماذا افعل بهند · فقد افتحت لك عن امور انت تعلم اني آكتها عن سائر العالمين فهل يخفى عليك ما بيني وبين هند من المحبة والرابطة وقد تركتها على موعد من اللقاء فمضت سنة منذ تركتها ولم افعل شيئًا ما تعهدت لها به بعد فان القرطين لم نقف لها على اثر ولا ارى ان اعود اليها الأوالقرطان في بدي وعلمت ان الامل معقود بالتفتيش عنها في العراق ولا نستطيع ذلك الأبساعة والدي وقد سمعت قولة الدال على رغبته في ايقاف كل حركة قبل يوم الشعانين فكيف اقضي هذه المذة وإنا بعيد عن هند أنظنها لا تزال على عهدي

قال سلمان اما ما عرفته من حبها لك وثباتها في حبك فلا يترك محلاً للشك في بقائها على عهدك وإنها لا يمكن ان نحقول عنك يمنة ولا يسرة ولكنني ارى ان تكتب اليها كتابًا او تنفذ اليها رسولاً تبثها ما عندك وتستمهلها في انفاذ المهمة التي انت سائر بشأ مها وتطلب منها جوابًا ومن جوابها تفهم ما يكنه ضميرها

فقال سلمان وهل نظن وإلدي عازمًا على البقاء هنا الى يوم الشعانين

قال لا اظنة يطيل البقاء هنا لان اهل المدينة لا يفترون عن الاستعداد للحروب اما لغزو او لدفع مهاجم ولا وطرلنا في ذلك فالغالب انة يفضل الذهاب الى بصرى يقيم فيها بقية هذا العام



قال فاذاكنا ذاهبين الى بصرى فليس ثم حاجة الى المخارج لاني الاقبها هناك والجتمع بولديها او بأحدها وإتلوعليها ما وقع فا عليك الاً اقناع والدي بالذهاب بنا الى البلقاء

قال حسنًا ولكنك اذا اردت مقابلتها هناك فليكن ذلك على غير علم من والدك قال حسنًا ولكنك اذا اردت مقابلتها هناك فليكن ذلك على غير علم من والدك قال ننظر في ذلك ثم افترقا وإخذ سلمان في تحريض مولاه عبدالله على المخروج من المدينة والاقامة بقية ذلك العام في البلقاء وخصوصًا لأن المحارث قد مات وخرج النفوذ من يدي ابني تعلبة

فوافقة عبدالله على ذلك فقضول بضعة ايام في المدينة يشاهدون ما أحدثة المسلمون فيها من الابنية ولحسنها المسجد الجامع على انهم كانول يفاهدون في كل يوم شيئًا جديدًا من الاعدادات الحربية للغزو اوغين ما زادُم تهيبًا لجند المسلمين وحسبول لمستقبل دولتهم حسابًا كبيرًا

ثم أخذل في الاستعداد المسير فودعوا حسّانًا فارفقهم بدليل يعرفة وساروا يقطعون المبراري والقفار حتى أنوا بصرى فتشاوروا في مكان بقيمون فيهِ فانفق رأيهم على الاقامة في دير بجيراء فاتحذوا فيهِ غرفة اقاموا فيها

أما حماد فان عودته الى ذلك الدير اذكرته امورًا هاجت اشجانه فتذكر اجتماعه بهند هناك لاوًل من وماكان من هجيء ثعلبة بغنة الى آخر ما حدث في حينو ثم عزم على المسير الى جبلة للسلام عليو ثم الى صرح الغدير لملاقاة هند و بثها ما في ضمين وما بلغت اليو مهمنه وما يرجق من العثور على القرطين في العراق ولكنه كان كلما تصوّر وقوفه امامها موقف المعنذر او المستمهل اثماً زت نفسه وعسر عليو ذلك الموقف



# الفصل الرابع وانخمسون

### 🧩 هند في صرح الغدير 🤻

فلنترك حمّادًا ووالده وسلمان ولنعد الى صرح الغدير لنرى ماذا تمّ لهند بعد سفر حماد لثلاً يظن القارئ انها نسينا عواطنها وإشجانها ولم نبال بما قاسته اثناء غيابه من الوحشة والمحوف عليه ولا سها بعد ان سعت بنّع مكة ودخول المسلمين المها عنوة وهي تعلم ان حمادًا انما سار الى هناك النماساً للقرطين

ودَّعت هندُ جمادًا يوم سنن وقلبها واجنَّ عليهِ لدلمها انهُ سار في تلك المهمة والخطر ظاهر فيها ولكن ثفتها بشجاعنهِ وتعقلهِ هوَّنت عليها الامر لأوَّل وهلة ثما شتغلت عنهُ بالاضطرابات والمخاوف اثناء حرب مؤْنة وحمدت الله لغيابهِ خوفًا عليهِ ان يصاب بسوء اذا تعرض لسهام المحجازيبن -

فلما انقضت انحرب وعادت البلقاء الى السكينة عادت هي الى الاضطراب واستبطأ ت حمادًا لأنهاكانت لتوقع رسالة منة او خبرًا عنة فلما طال الامد ولم تسمع عنة شيئًا انقبضت ننسها واستولت عليها المخاوف

وكانت والديها براقب حركاتها وسكناتها وقد ادركت ما بها فاخذت نشاغلها بالآمال وتوسيها بالوعود وهي لايهدأ لها بال ولاترتاج الى حديث على انها كانت تعلل نفسها بالذهاب الى دير بجيراء ايام مرور قوافل انجاز به لعلها تسمع من احد حديثًا يطمئنها وصارت تستأ نس بانجاز بين وترتاح الى كل قادم من انجاز وخصوصًا الذين يقدمون من مكة ولكنها كانت كله شمعت اسم الكعبة اختلج قلبها واضطر بت جوارحها وهي مع ذلك لايهدا لها بال الا بالسوّال عنها والبحث عن اخبارها حتى التفت يومًا بقافلة قادمة مُن مكة فسمعت الناس يتحدثون عن فتحها وما كان من دخول المسلمين اليها عنود وقتل بعض اهلها فارتعدت فرائصها وتصورت حمادًا في تلك المدينة عرضة لسيوف المسلمين فازداد بلبالها و ودت لو انها تطير الى انجماز فترى ما تم الحبيها

م رأت ترددها الى الدبر وإستماع ثلك الاحاديث لا يزيدها الاً قلقًا فانقطعت

عنة وإنزوت في صرح الغدير لا ترى احدًا ولا تسمع خبرًا مخافة ان يكوف في ما تسمعة نبأ يسوءها · ثم سمعت بموت الحارث بن ابي شمر والد تعلبة فاحست بارتياح لعلمها ان موتة يقلل من ننوذ ابنه لدى والدها · على ان ذلك لم يزد شيئًا من اسباب معاديها فالهموم ما زالت نتراكم عليها وليس لديها من تشكوهها اليه غير والديها لكنها كانت تخاف مخاطبتها بهذا الشأن لئلاً تسمع منها ما يزيدها بأساً فنضلت الكنان وهي مع ذلك لا تزداد الا نحولاً وإنقباضًا وميلاً الى إلخلوة \*

وكانت كلما خلت بننسها نظرت الى الاساور في يدها وجعلت نقبلها ونتنسم منها رائعة حماد فاذا اشتد بها الهيام بكت وتحرّقت ونقمت على والديها لانهما أبعدا حمادًا عنها وخيل لها انهما انما انها ارسلاه ألى تلك الاصقاع للخلص منه وما زال هذا الفكر يتمكن منها حتى اصبح بمنزله الاعتقاد وصارت تنفر من مجالسة والدنها وتسيء الظن بها فلم يزدها ذلك الا رغبة في الخلوة والانقطاع عن الناس

وأما والديها فقد كانت لنباهنها وحنق ذهنها لا تغنل عن خاطر عرث في ذهن ابنتها وكانت تعذرها على ذلك لانها شعرت هي ايضًا بارتكابها امرًا قبيعًا بارسال حماد في مهمة خطرة الى هذا المحد وقد زاد ندمها خبر وفاة المحارث بن ابي شمر وضعف ناوذ تعلبة مع كن هند له فتحفقت عند ذلك ان هندًا يستحيل عليها الاقتران به وقد أصبح بعدموت والده وضيع المنزلة ولم يعد جبلة بخشى بطشه لو رد طلبه

فاصبحت سعدى بسبب ذلك شاعرة بخطأ فظيع ارتكبته امام ابنتها فأحرمتها شهماً بحبها ونحبُّه وصارت هي اكثررغبة من هند في عود حماد وصمحت في باطن سرها على انه اذا عاد ولو خائبًا لتساعدنَّهُ في الحصول عليها ولو أهي والدها على انها لم تكن تسخسن مخاطبة هند بهذا الشأن لئلاً توطد آمالها ثم ربما لا يعود حماد من المجاز فيكون ذلك سببًا في زيادة احزانها فصبرت نفسها لترى ما يأتي به القدر ولكنها ما برحت نتنسم الاخبار لعلها تسمع شيئًا جديدًا

أما جبلة فقد كان في البلقاء مشئغلًا عن مثل هن الامور بماكان من الحرب في مؤتة فا عتم ان رجع المسلمون حتى توفي الحارث فزاد اشنغالة وعظم اهتامة بضم قبائل العرب في الشام والبلقاء اليه لان العرب المتنصرة هناك قبائل و بطون لكل منها راية وامير وكانت في زمن الحارث منقسمة الى فتتين احداها تابعة الحارث

والاخرى لجبلة فلما توفي المحارث اشنغل جبلة بضم بعض قبائل المحارث اليو ان لم يكن كلها ولم يطبع بذلك الألعلم بضعف تعلبة عن القيام بما قام يو والده قبلة ولاعنقاده ان امراء القبائل انفسهم يكرهون تعلبة لدناء تو وشراسة اخلاقو و فوقع بسبب ذلك تنافر بين جبلة وتعلبة واحس هذا بضعفو وخاف العاقبة لكن سوء خلقو لم يهدو الحاسبيل يسترضي بوعمة فاخذ بطعن فيو امام الامراء بريد تحقين في اعينهم فلم مجنقر والأ تعلبة وبلغ ذلك جبلة نحقدها عليه و زاد سعية حتى اخرج كل العرب الغساسنة من حوزتو ولم يترك له منهم الأشرذمة قليلة

فازداد ثعلبة لؤماً وسناهة وإخذ يطعن في جبلة وابنته وسائر اهل بينه فندم جبلة لما وقع منه في حتى حماد وأسف لانفاذه في تلك الرسالة الخطرة ولم يزدد مع الزمان الآندما ولكنه كتم ندمه ينتظر ما يجيء به القدر ولكنه صم في باطن سو ان يكفّر عا ارتكبه في حق حماد بان يزوجه بابنته سواء عاد بالقرطين او بدونها فضلاً عا في ذلك من النكاية في حماد

# الفضل انخامس وانخمسون . ﴿ هند والقمر ﴾

وما زالت هذه حال هند حتى كاد ينقضي العام ولم تسمع عن حماد خبرًا فترجج لدبها انه اما قتل او فشل وشق عليه الرجوع خائبًا فهاجر الى مكان بعيد او لعله فتك بنفسه فرارًا من اثقال النشل وتخلصًا من عذاب الحمب فتراكمت عليها الهموم وفي ذات يوم قضت هند نهارها في مثل هذه الهواجس و والديها تسارقها اللحظ وتغنم فرصة لتخاطبها وهي نجاهل وتبتعد فلها سدل الليل نقابه دخلت الى غرفتها ولوصدت الباب وراءها وجلست الى النافذة المطلة على المحديقة والقت جنبها على وسادة وجعلت رأسها على كنها وكانت الليلة مقمرة والمجوصافيًا والبدر عندا ول بزوغه من وراء التلال وقد ارسل اشعنه على الاودية والجبال واخذت نتأ مل بما احدثه من الاظلال العلوبلة على السهول والبساتين ونظرت الى حديقة القصر فرأت اشجارها متشامخة تناهج السحاب لكن اظلالها اطول منها كثيرًا وقد وقعت تلك الاظلال على متشامخة تناهج السحاب لكن اظلالها اطول منها كثيرًا وقد وقعت تلك الاظلال على

ما هنالك من اغراس الربحان وغين من انواع العطريات فحجرتها عن البصر ولكنها لم تحجب رائحتها فتضوع القصر منها وقد هدأت الطبيعة واوت الطيور الى اوكارها وسكنت الرياح فلم تسمع الأخرير ماء الغدير في وسط البسنان ونظرت الى ضفاف ذلك الغدير فرأت اشجار الحور مرتبة صفوفا كأنها عذارى حن للاستفاء فها لهن سكون الطبيعة فبهتن ووقنن على ضناف الغدير صامنات

فها برح القمر ان اعتلى وظهر وجهة واضحًا فاستقبلته هج وجعلت نتأ مله فاحست بارتياح الى منظن فتذكرت ارتياحها الى روثية حبيبها فإختلج قلبها فعادت الى الانقباض فارسلت نظرها الى القمر لعلها تسترجع ذلك الارتياح فامتنع عليها

ولكنها ما لبئت ان تأملت وجه المقرر حتى ترقرقت الدموع في عينيها وإخذت تخاطبهٔ قائلة « العلك مشرق الآن على منازل مكة وجبالها ألعلَّ حيبي هناك يـظـر اليك و يستقبلك بوجههِ ليتهُ يفعل ذلك فيلتقي طرفانا عندك فنجنهع على بعد الدار »

الى الطائر النسري انظري كل ليلة ﴿ فافي اليه في العشية ناظر عمى يلتقي طرفي وطرفك عنه ﴿ فنشكر اليهِ ما نكن الفائر « نعم اني ارى على وجهك صورة كانها ظل وجهه فهل برى هو مثل ذلك ايضا » ثم عادت الى البكاء فاطلقت لنفسها العنان حتى لم بنالك عن الشهبق وهي تظن نفسها منفردة لا يسمعها احد ولكنها ما لبثت ان سمعت قارعا بفرع الباب فعلمت انها والدتها سمعت صوت بكائها مجاءت لتعزينها فود تن المقاء في خلوتها فتظاهرت بالنوم ولم تنهض لفتح الباب فقرعت والدتها الباب ثانية والحت عليها ان تنحة فمسعت عيونها ونهضت ففقت الباب ولم يكن في الغرفة نور غيرضو والقر الداخل من النافذة فدخلت سعدى وهمت بهند وضمنها وجعلت نقتلها وتنظر الى وجيها لنحتق بكا ها وهند صامنة مطرقة لا تبدي حراكا فقالت سعدي ما بالك يا ولداد ما الذي يكيك لها نان احبك

فلبثت هند صامتة ولكنها نظرت الى والديها بطرف عينها نظرة التأسب ولم تنه بكلمة ففهمت سعدى انها تومجنها لما ارتكبته بشأ نحماد ولكنها ارادت مغالطتها فاخذتها بيدها الى السربر واجلستها الى جانبها وقالت ما بالك لا تجيبينني با هند اتكتمين عني

شبئًا أَلَم آكن خزانة اسرارك قولي باولداه مايبكيك

فنظرت هند اليها وكمان ضوء القمر واقعًا على وجهها فرأت سعدى الدموع نتلألأ وهي ساقطة من عينيها فانفطر لها قلبها وهمّت بها ثانية وضمتها وتناولت منديلها وجعلت تسح لها الدموع فحوّلت هد وجهها نحو النافذة وتنهدت وهي تنظر الى القمر وضوءه على السهول والجبال

فنهضت سعدى ووقُنت مهترضة بينها و بين النافئة وقالت لها قولي يا ولداه ما الذي يبكيك لند مخطعت قابي ولم يعد لي صبرعلي بكاك ألا تعرفين قلب الوالة

فوقات هند ثم مشت نحو النافاة و والديها تعترضها وتملك بدها ثم وقلت وقلة من ينتظر جوابًا ﴿ فنظرت هند اليها شذرًا وقالت ﴿ نعم يا اماه اني اعرف قلب الوالة ولكن الوالة لا تعرف قلب ابنتها ﴾

فادركت سعدى مرادها ففالت ومن قال لك يا هند اني لا اعرف قلبك فقالت لوعرفت قلبي ما سببت لي هذا الشقاء لاني اعرف حوك قالت كيف لا اعرف قلبك با ولداه وقد كششت لي غوامض اسراره قالت اذًا عرفت حالة ولم تشنقي عليه فلا بأس سامحك الله وسامح وإلدي و . . . . . وشرقت بدموعها

فابتدرتها سعدى واظهرت الاستغراب قائلة كيف نقولين ذلك يا هندكيف لم نشنق على قابلك وكل ما حصل انما حصل بصادقتك و رضاك لما فيه من الفخر لك فهزّت هند رأسها وهمت بالجواب ثم سكت فائمت والدتها الكلام قائلة ومع ذلك فان الاحوال قد تغيرت بوت الحارث وإذلال ثعلمة فسواء جاء حماد بالقرطين ام جاء بدونها فليس تم من بقف في سبيله

فلما سمعت اسم ثعلبة ارتعشت جوارحها فقالت «آه يا اماه لقد قضي الامر · · اين حماد الآن · · · آه اين هو · هل تعلمين اين هو وقد انقضى العام منذ سار من هذا . المكان ونم نسمع عنة شيئًا » ثم حولت وجهها نحو النافذة وقالت وهي تبكي «آه يا حماد آه يا حماد سامح الله من كان سببًا في بعادك · · · ابكي يا اماه على هند ابكيها وارثيها ولا ينعب ضيرك او تندمي على ما حدث لي وله على يدك و يد والدي انما هي الاقدار قد كتبت علينا هذا الشقاء » ثم قالت وقد غلب عليها الشهيق وعلا صوتها

«آه يا حماد حبيبي ابن انت الآن العلك على الارض ام في السماء ام ابن انت من يخبرني بكانك لكي اطير اليك فاما ان اعيش بقر بك او ان ادفن تحت قدميك فقد كناني ما سببته لك من الشقاء وما جزاء عملي هذا غير الموت ا

قالت ذلك ورمت بنفسها على السربر ووالدتها لا ترال ممسكة بيدها تحاول تلطيف ما بها فلما القت نفسها خافت سعدى ان بغى عليها فبادرت الى الماء لترشها بو وإمسكتها بيدها: وجعلت تخاطبها وقلبها يتقطع ولولا اشتخالها بتعزينها لكانت هي المغمى عليها لا محالة ولكن اشتغال الانسان بمن يحبة ينسيه نفسة فهمت بها وخاطبتها فقفقت انها لم يغم عليها فحاولت اجلاسها وجعلت نقبلها وهند مشتغلة بالبكاء والشهيق ويداها على وجهها

فرأت سعدى ان لتركها هيهة ريثها يهدأ روعها فلبثت صامنة مطرقة تفكر في امرها حتى اذا آنست منها سكينة وهدئ اجاءت بكاس من الماء وقدمنه اليها لتشرب فشربت وهي مطرقة خجلاً لما ظهر من عواطفها رغاً عنها

فابتدرتها والدتها قائلة خرني عنك يا ولداء فانك مثال التعقل والرزانة عندنا فكيف اطلقت لدسك العنان

فظنت هَد انها توبخها فقالت كاني توبيخًا فقد علمت اني اثبت امرًا يعاب عليهِ امثالي ولكن الكاس قد طنح والامر نفد

قالت سعدى لم ينند شيء بعد يا هند ان حمادًا نصيلك وقد قلت لك سواء جاء بالقرطين ام لا فانه لك وانت له

فيهدت سعدى وقالت هذا اذا قدّر لنا ان نراه رلا اظِنهُ اذا فشل في مهمتهِ الاً ضاربًا في بطن الارض ولا يعود الينا صفر اليدين

قالت تدبري الامر بالصبر وانحكمة وأنكلي على الله انه فادرعلى كل شيء وهلمّ بنا نصلي ونطلب اليو تعالى ان يعين سالمًا

فتاً ملت هند في حديث والديها فترجج عدها انها نقول الصدق بشأمن حماد واقترانو بها سوالا جاء بالقرطين ام لا فسرّها ذلك ولكنها ارادت ان تستطلع ما يكنه والدها من هذا القبيل فقالت لوالديها

هي انك رضيت بذلك شفقة على صباي فهل برضي والدي يو

قالت ان والدك أكثررغة مي في الامر وخصوصًا بعد ان وقع ما وقع بينة و بين ذلك انخاس مرالشور على انروفاة وإلى احارث فطيبي نفسًا وقري عيمًا وإتكلي على الله ولنطلب اليهِ معالى ان نج ظ لك خدايبك و يعينُ اليك سالمًا معافى وننسى اتعابنا فسكن روع هند وسارت الى فراشها وسلمت امرها الى الله

# الفصل السادس والخمسون

#### ﴿ الشارة ﴾

واصبحت في اليوم النافي فعاد اليها الاكتئاب فودت الها لم تستيقظ او انها نظل نائمة فلا تنيق الأعلى صوت حماد فلبثت في النراش تلتمس النوم وإخدت نتقلب عبقًا فلما كان الصحي جاءت والدنها تشتنقدها فلما رأتها في الفراش انشغل بالها واستطلعت السبب فشكت لها نكاسابها عن الفيام فجلست الحجانبها تحادثها بما يذهب عنها الهواجس وهند تسمع وإفكارها نائهة حتى كانت الفنهين فسمعنا صونًا خارج الصرح ينادي بعنة و بعنت ايضًا والدنها لانها نسمتا منه صوت سلمان وتذكرتا قدومه اليها قبلاً بعنة و بعنت ايضًا والدنها لانها نسمتا منه صوت سلمان وتذكرتا قدومه اليها قبلاً بعنه فخالت هد نسبها في منام لقدومه عليها بعنة على غير انتظار فنادتاه فتحول بعنه فخالت هد في الغرفة جالسة و ركبتاها ترتجنان ودخل فخرجت شعدى لاستقباله وظلت هد في الغرفة جالسة و ركبتاها ترتجنان من التأثر و لم تستطع الوقوف الا بعد هنيهة وقد سمعت وقع اقدام الرجل مع والدنها داخلين الى النصر فوقنت لاستقبالها فوصل الرجل الى ماب غرفتها وحالما وقع نظرها عليه عرفته فعلتها البغنة و لم تعد تعلم كيف تكلمة فابتدرها هو بالسلام وتبسم وهم بتقبل بدبها فنعنه وصاحت ما و راءك يا سلمان و كانت والدنها قد اغلقت الباب بقال ما و راتى الا اخير يا سيدتي كيف انت

قال ما وراي العام الحيريا سيدي ليف النشر قالت نحن في خيروكيف حماد وإبن هو اخبرنا قال هو فى خيروقد نركته فى دبر بحيراء ينتظر امرك و يدعو لك

قالت هل هو في خير وعافية

قال نعم يامولاتي اله في خير وقد النقى بوالده في المدينة

فحرَّت مند الى الارض فنهلتها وقالت نحمد الله على سلامتو قالت ذلك وقد

انبسط وجهها وإبرقت اسرتها

فقالت سعدى ابن هو حماد ولماذا لم بأت معك

قال اله بقي في الدير خجلاً من مقابلتكم

قالت وما الذي يخجلة امنا لا نريد منهُ شيئًا غير سلامتو ,

قال والقرطان

قالت لا حاجة بنا اليها فقد زال اأسبب الذي دعا الى طلبها

قال ان امر الفرطين قد عاد علينا بالعشل فقطعنا النيافي والقفار حتى اتهنا الكمبة فلم نقف لها على خبر · وقصّ عليها حكاية سفرها من يوم خروجها من صرح الغدير الى ان عادا وكيف النقيا بعبد الله وما عزما عليه من الجمشعنها في العراق

ففالت حد دعنا من الافراط وتد اغناما الله عنها

فعجب لذلك النغير وإراد ان يعلم اذاكان جبلة ايضاً في مثل رأ يهما

فغال وهل سيدي الملك جبلة في خير

قالت سعدى نعم هو في خبر ينتظر قدوم صهن حماد بفارغ الصبر

فلما سمع قولها ( صهره ) زاد اطمئنانًا برضاها عن حماد فقال وهل هو ايضًا مغفل امر الفرطين

قالت أنه لا يريد شيئًا غير اللامة ولدما حماد فادعه الينا لنراه

قال انه يود ذلك من صبح قلبهِ فأ ذنوا له بغرصة آتي يو اليكم

قالت فليأ ت باقرب وقت ولكننا نود حضوره و والد هند حاضر ليفرح بعودتو

وليكن ايضًا وإلنه معة لينم النرح

ففرح سلمان بهن الاخبار ولكن خاطرًا مرّ بذِهنو فاسكنة بغنة فلمحت هند شبئًا غُرّره فقالت ما بالك يا سلمان ما الذي اسكنك فهل هناك ما ينع حضوره اخبر ني قال كلاّ يامولاتي الله ينظر هذا الاجتماع انتظار الظنتان للماء الزلال وهو انما تحمل الاخطار ومشاق الاسفار طمعًا بذلك ولكنه · ·

ف غنت هند وسعدى معاً وقالنا ما الذي بدعوالى ترددك قل با ـلمان لقد شغلت بالنا

قال لا بخنى عليكما ان -يدي حمادًا تشرف بخظبة سيدتي هند و والده لا يعلم ولما علم بذلك بوم اجتماعنا في المدينة سرّ كثيرًا ولكنة استمهل حمادًا في اتمام هذا الامرريثما يأتي بوم الشعانين

قالت سعدى ومإ علاقة بوم الشعانين بذلك

قال لا علاقة له يه الآمن حيث الذر فقد علم ان سيدي حمادًا منذور ان يغص شعره في دير بجيراء من بوم ولاد به وإن بكون قصة في بوم الشمانين في السنة الحادية والعشر بن من عمن فلما كان اليوم المعين منذ عامين حدث ما حدث لما تعلمانو وفر ولم يتمكن من وفاء المذر فلما عاد من هذا السفر قال سيدي عبد الله لولد الله سيقص شعره في يوم الشعانين القادم بعد نضعة اشهر والمدم اليو ان لا يباشر عملاً مها قبل ذلك اليوم لانة سيطاعة فيو على امور تهدة ولكنتي لا علن لما علاق بهذا الامر

فلما سمعت هند ذلك الكلام تمودت بالله ما هو مخبأ لها في عالم الغيب وقالت في نفسها العل امامنا عراقبل اخرى غير التي انفضت

فقالت سعدى لا بأس ولكن ذلك لا يمنع سيدك من الحضور اياتقي سواله هند وخصوصاً لانة غريب فقد يستأنس به ويمن بعرفه. على ين في البلغا ١٠٠٠ ذلك الامر فما نحن في عجل اليه وإنما المراد ان تطبئن قلوسا ويبدأ بالما ونرى بعضنا بعضاً وقد تمدت العقبات بموت الحارث وسقوط عوذ ثعابة بين العبر ثل

فقال سلمان نحمد الله على نعمه ولا أقدر أن أصف لكم مقدار سرور مولاي حماد بهذه الاخبار فعينط المكان والزمان النذبن تريدان الاجتماع بهما لاخبر سيدي

قالت هند فليأت حماد اولاً لنراهُ ثم نعين يوماً يجنَّم به الوالدان لاننا نخشى الذا انتظرنا اجتماعها ان يطول الاجل فان والدي في البلقاء و ربما لا يستطيع الحبي الا بعد بضعة ايام و و إدت هند بذلك ان تجنَّم بحاد قبلاً على انفراد انستوضح امر النذر وعلاقته بالاقتران

فقال سلمان ها اني ذاهب لادعوم واطنة يكون هنا في صبايج الغد أن شاء الله

فخرج وقد ندم على ما فرط منه في حديثه عن عبد الله وعلم انه اخطا فيما ذكره بشأن الدر وخاف ان بشق ذلك على حماد فعوّل على التخلص من هنه التبعة باكميلة فاسرع حتى اتى الدبر في مساء ذلك اليوم وكان قد سار في هذه المهمة ولم يخبر عبد الله لعلمه انه لا بريد ذلك

فلما وصل الدير كان حماد في انتظاره فاستقبلة وهو ينظرالى وجهو لعلة يقرآ على ملامحة ما يبشره فرآه يبتسم و وجهة منبسط فرحنب يو وسأ له عن الخبر

فقال ابشريا مولاي ان الله قد محاكل شقاء كُتب عليناً و زالت كل المطابع التي كه نخاف وقوعها بينك و بين هند

قال وكيف هند هل هي مسرورة برجوعي وهل علمت اننا لم نعثر على القرطين وماذا قالت

فضحك سلمان وقال ان القرطين لم بعد لها دخل في امر اقترانكما فقد تغير وجه المما له بموت المحارث بن ابي شمر · وقصّ علمو الخبر الى ان قال وإذا شئت الاعتران في صباح الغد فهو لك لان والله الفتاة و والدها راضيان بك لا يريدان منك شيئًا وإما هند فانت تعلم قلبها

قال وهل طلبت مواجهتي

قال كيف لا وقد طلبت ايضاً ان بشرف سيدي والدك على ان يكون الملك جبلة موجوداً لتتم المعرفة بينها وإني وإثق باقبال نجم سعدنا لان اقترانك بهند فضلاً عن انه من أهم اسباب سعادتنا فهو سبيل الى اكتسابكا نفوذا لدى ملك غسان فقال ولكنك تعلم ان وإلدي لا يرضى الذهاب معى بهذا الشان

قال أعلم ذلك وقد ذكرته امام سيدتي هند

فبغت حماد وفال كيف ذكرته وماذا قالت

قال ذكرته على اسلوب لطيف فقلت ان سيدي عبد الله سرّ كثيرًا مخط بتكما واكنة بود وفاء الـذر قبل عقد الافتران

قال حماد اخشى ان تكون هند قد فهست شيئًا مجملها على اساءة الظن

قال لا اظنها فهمت شبئًا من ذلك وعلى كل فانك ذاهب اليها في صباج الغد وقد اجلنا اجتماع وللديكما الى فرصة اخرى فاذا اجتمعتما افهمها اكحكاية كما تريد قال اذًا نذهب الى صرح الغدير في صباح الغد وماذا نفعل مؤلدي هل نخبن قال أرى ان نخبن باننا ذاهبون لطأ نة اهل الصرح بعودتنا لماننا لانتحدث بشان الخطبة أو الاقتران مطلقاً

قال هذا مو الصواب

#### AL 1.11 1.11

# الفصل السابع واکخمسون ﴿ حَـّــاد وهند ﴾

وفي مساء ذلك اليوم خاطب حماد لهلك في امر هند وقال له ان وفاة المحارث ربما سهلت امر اقترانو وربما عدلوا عن طلب القرطين وإظهر حماد سروره بذلك فلم يجب عبد الله بكلمة

فغال حماد ألم نسر با سيدي بذلك

قال اني اسرُّ لسر و رك ولكني لا ازال الح عليك بالاقتصار في هذا الموضوع ريثًا ياتي يوم الشعانين ونفي نذرنا

قال اعاهدك باني لا اباشرامرًا قبل مي م ذلك اليوم ولكني عازم في صباح الغد على الدهاب الى الصرح لاشاهدهندًا وولاديها لاجل الاطتنان واظنهم يودون مشاهدتك ألى مد ذاك الدين المادة الماد المدالة المادة ال

قال دع ذلك لبعد يوم الشعانين اما انت فاذهب لمشاهدة اهل صرح الغدير وإحذر ان تضى امراً

قال حسناً يا مولاي

و في صباج اليوم الثاني ركب حماد باكرًا و ركب سلمان معة وسارا قاصدين الصرح اما هند فانها لم تنم ليلتها تلك لعظم تأثرها فرحًا بقدوم حماد الأعند الفجر فاغيض جَفناها فنامت هنيهة فافاقت والشيس قد طلعت فظنت نفسها قد ابطأت في الفراش وخافت ان بأتي حماد وهي نائمة فنهضت ولم يؤثر فيها السهر شيئًا لتنبه عواطفها فاغتسلت ولبست ثيابها وعادت الى غرفتها وفيها نافنة تشرف على طريق بصرى فجلست اليها وعيناها شائعتان نحو الافق لعلها ترى حمادًا قادمًا وكانت كلما

رأت شبحًا او ظلاً او سمعت صوت صهبل او وقع افدام خنق قلبها ولا يكاد مجدث في الصرح صوت الاً سعنة كانها كلها آذان لعظم تأ ثرها

اما سعدى فقد كانت توصي الخدم في اعداد ما يلزم للضيافة من الذبائج ونحوها فلما فرغت من ذلك فكرت في هند وما يكون من حالها عند ملاقاتها حمادًا بعند طول غيبته فغافت من شنة تأثرها لئلاً يظهر منها ما تعامب عليه او يؤثر في صحنها فرأت ان تسور اليها وتشاغلها لنذهب ما بها من قلق الانتظار فعامها فاذا هي في مثل ما خافتة عليها

فلما سمعت هند وقع اقدام والديها كادت تنفت لولا تعودها سماع ذلك فاستقبلت والديها باشة فابتدرتها سمدى قائلة ما بالك منفردة يا هند اظلك نتمنين عدول حماد عن الجميم،

فضحكت ولم نجب

فقالت هيا بنا الى الحديقة نتنسم رائحة الازهار لأن بقاءك هنا عمل قالت ذلك واسكت بيدها ومشتا حتى نزلنا الى البستان وإيفانا بين الاشجار وهند تسارق المظر من بين الشجر لعلما ترى حبيبها قادماً ولكن والدتها سارت بها في الحديقة حتى غابت عن الطريق وكانت هند انما تمشي محاراة لها وقلبها بجدثها بالرجوع الى القصر لنلا بصل حماد اثناء غيابها

وفيا هما في ذلك سمعتا صوت صهيل عرفت هند حالاً انه صهيل جواد حماد فخنق قلبها فنظرت اليها سمدى مخاهلة فاذا هي قد بغتت وهمت بالرجوع

فقالت لها دعينا هنا فانه لا يلبث ان يأتي فنراه وقد آرادت سعدى ان يكون الملتقى على انفراد مخافة ان يجدث في اثناء ذلك الاجتماع ما لا يستحسن اطلاع اهل القصر عليم

فسكتت هند ولكنها ما فتئت تنظر من خلال الاشجار نحو باب الحديقة تنظر مجيء حماد بفارغ الصبر ولم نمض هنيهة حتى رأتة قادمًا وعلى رأسهِ الكوفية والعقال وقد نقلد الحسام تحت عباءة حربرية مزركشة بالقصب فلما وقع نظرها عليه زاد خنقان قلبها واصفر وجهها ثم ما ليث ان عانث المحمرة وظلت واقفة اما والدنها فنقدمت حتى النقت بجاد فسلمت عليه قهم بتقبيل يدها احترامًا فهنعته وهند لا تزال وإقفة



وقلبها مجدئها بالمديرنحوه ولكن انحشمة وإنحياء منعاها

اما هو فاسرع نحوها ومد بن مسلماً ووجهة يطفح سروراً وعيناه شاخصتات اليها تنقدان ذكاء وهيامًا

مدت يدها وهي تنظر الى الارض خجلاً ولكن الابنسام غلب عليها ولما امسكت بك شعرت غوّة انبئت في كل اعضائها ثم نوردت وجنناها وأبرقت أسرتها كأن تلك القوة مجرى كهر بائي انتشر في اعضائها تم انحصر في وجهها فاضاء ، فقال حماد كيف انت يا هند لقد اطلت الغيبة عليكم ولكنى عدت مع ذلك بجنى حدين

فغلب عليها الحياء ولكنها نظرت أليو بعينين براقتين تنبعث أشعة الهيام منها وقالت لا حاجة بنا الى المخنين ولا القرطين وإنما حاجدا الى عودتك سالما فالمحهد لله على ذلك ودموع الفرح نتناثر من عينيها وهي تبتسم فارادت اخفاء دموعها فنحولت نحو شجرة بالقرب منها تحتها مقعد من حجر المجلوس وتحول حماد وسعدى والكل سكوت ولكن قابي العاشقين يتكلمان او لعلها بضمكان فقط ولو تركا على انفراد لانطلق لساماها وتعانبا وتفازلا ولكن وجود سعدى حملها على الاكتفاء بجديث القلبين

ولما استقر بهم الحلوس قالت سعدى لقد اطلت الغيبة علينا فانشغل بالناكثيرًا ولما سمعنا حكاية سفركم من سلمان حمدنا الله على عودتك سالمًا بعدما قاسيته من المخطر قال لا بهمني من امر سفرتي هذه شيء ولا احسبني اتيت امرًا ولا تحملت شقاء طالما كان سفري عقياً وإن يكن ذلك لغير قصور مني لان السبب فقدان القرطين من الكعبة اثناء هدمها و بنائها اما انا فاني عازم على مواصلة البحث عنها في العراق او غيرها حتى اتى بها

فابتدرته مند قائلة لا لا لاحاجة بنا الى الاقراط فان عندنا من فضل المولى ما يكفينا مؤونة من الاسفار

قال وماذا يقول الناس عني وقد عدت صفر اليدين اليس عارًا على حماد ان برجع خائبًا عن امر طلبته هند!! قال ذلك وعيناه تنظران الى هند ويكاد النور ينهش منها

فالتفتت في اليو وقالت وهي تبيسم لا لم يعد حماد خائبًا لانة جاهد في سبيل

القرطين جهادًا حسنًا ولا درّال ساعيًا في التفتيش عنها في خرّائن الحين ولكنا نحن حولناه عن عزمه في ذلك من قبيل الخيرة لا سعح الله

ثم فالت سعدي ان امر القرطين يا ولدي لا يهمنا مطلقًا فيثل هن الاقراط كنير عندنا من نعم الله من ذلك لؤلؤنان معلنتان بناج الملك جبلة ها مثل لؤلؤتي قرطي مارية تمامًا حتى لقد مجمجها الناس نفس القرطين (١٠)

قال حماد اني لا أجهل نعم الله على ملوك غسان زادكم الله نعماً ولكنني وددت ان اجمل لي سبيلاً استحق يو هندًا فان نسبي وجن ولا حسبي بخولانني هذا الشرف ولكن ذلك أحسبه من جملة كرم الغسانيين على الغرباء - قال ذلك وتبسم والنفت الى هند فاذا هي تبتسم ايضاً وتبظر الى الارض

فالتنت سعدى اليه وقالت ان النسب يا ولدي لا يجعل الانسان انسانا وإن الرجل باصغر به لا ببرد به فان ما شهدناه من شهامتك وكرم اخلاقك لجدير بان يرفع منزلتك الى أوج الملوك وكم من ملك تحطة دناء نة الى مصاف الصد ليك وشاهدنا على ذلك قريب و قالت ذلك ونظرت الى هند كانها تذكرها بدناءة تعلية ولما قالية بينة و بين حاد فادرك حاد ذلك فاطرق خجلاً لما سمعة صن الاطناب ولكن قلبة رفص طرباً لمخلصه من امر الفرطين وتمثل لة ملاك السعادة طوع ارادتو فابرقت اسرتة ثم تذكر بوم الشعانين وتأخير الافتران بسبيه فانقبضت نفسة على ان اجتماعة بهند في تلك الساعة انساء كل نقباض ثم اتمت سعدى كلامها قائلة ارى على ثبالك الثرالغبار الاتحناج الى تنديل وغسيل فاذا شئت هلم بنا الى الفصر

قال لا اشعر نعب وإن الغسيل والنديل امران مستدركان ولكن المجلوس في هذه الحديمة بين الاشجار ومجاري المياه والاستظلال تحت هذه الشجرة ما ترتاج اليو نفسي، ولا اخني على سيدتي اني لم اكن ارجو مثل هذا الاجتماع بعد ما قاسيته من المشاق ولا انسى بومًا قضيته في مكة على سطح غرفتي لا اذكر يومًا كنت فيه كما كنت في ذلك اليوم لا اعادهُ الله

قالت هند وكيف كنت

قال لا فائنة من ذكر ذلك غير الكدر وأكمني امثل لك الامر نما للا · تصوري

اني ركبت متن الاسفار وقطعت البراري والقفار للجمث عن قرطي مارية مهرًا لحبيبتي هد والمعتيش عن والدي فنزلت بلدًا شهدت فيو حربًا وخطرًا ثم تحققت فقدات القرطين وضياع والدي فلما تراكبت كل هذه المضائب علي صعدت الى سطح غرفتي وقد ضق صدري وتذكرت هدًا و والدي وما انا فيه من المأس فاذا تكون حالي فقالت سجدى لقد سرّما العثور على والدك هل هو في خير وهل ينوي زيارتنا فاني احب تعريفه بالملك جبلة لينم سرورنا فقد زالت كل الحواجز وتهدت كل المعابر وتهدت كل العماب والحمد أله

فتذكر حماد مسألة الدذر وحكاية بوم الشعابين ففال في نفسة لم تزل امامنا عقبة لا مدري ما و راهما ولكنة اجاب سعدي قائلًا ان سيدي الوالد يسرُّ كثهرًا بمقابلة الملك جبلة وهو شرف يتماء أمثانا ولكنة الآن في شاعل وسيغتنم أول فرصة لمقابلة سيدي الملك طا كدلك

### الفصل الثامن والخمسون

#### ※一本

وفيا هم في مثل هذه الاحاديث آنسوا في اهل الفصر حركة وإهتمامًا ثم جاءهم مخبر ، بنهم بمن جاء بمسر بقدوم الملك جلة الى التسرح فنغت الجميع لقدومه على غير انتظار ونهضوا بطلبون العصر بنظرون قدوم الملك

فيشوط صامتين كل منهم مكر ني امر وكان حماد اكتارهم نفتة ولهنهامًا لانها اول من سيقابل بها جبانة بعد عودتو شخاف ان يكون فشلة في المجث عن القرطين سببًا في فنور تعمنو له ولما هندفكانت تنوقع من والدها حريًّا الى حماد بناء على ما سمعته من والدنها ولما سعدى فلم تستفرب قدومه لانها هي التي اناذت اليو رسولاً بالامس يجبن يجيء حماد وإنه سيزوره في ذلك النهار فاذا استطاع المجيء فعل

فوصلوا النصر ودخلوا قاعة انجلوس وما استفرّ بهم المقام حتى نودي في النصر بمبي الملك فخرج اهلة لا ستقبالو وخرج حماد ومند ووالدتها الى اكمديقة وكانت الفرسان قد وصلت فخول جلة عن جواده وعليه لباس السفر من العباءة والكوفية وقد نقلد الحسام ومشي بلتفت ذات اليمين وذات الشال يجث عن حماد حتى اذا وقع نظره عليه دنا منة فتقدم حماد وهو يقدم قدماً و بوّخر اخرى ليرى ما يبدو منة ، اما جبلة فاسرع اليه وسلم عليه مصافحة وقبلة قبلة الوالد لولاه والناس ينظرون وكانت هند تراقب حركات والدها فلما رأت منة ذلك وقص قلبها طربا وتناثرت دموع النرح من عينها وكذلك والدنها اما حماد فانة قبل يدي عنة وقد شحق رضاء من عنة ، فقال له جبلة الهلا بولدي وعزيزي نحمد الله على عودتك سالما فاجابة حماد ( وملامح الامتنان ظاهرة على وجهه ) لة الحمد على كل حال فاحان احمده انتجه على ترضا ملك غسان فانها نع لا اقدر على نقديرها يا عماه والكنني احمده انتجه على برضا ملك غسان فانها نع لا اقدر على نقديرها يا عماه

ثم تحوّل جبلة نحو هند فقبلت بن وقبلها وحماد ينظر فحقركت فيه عاطفة الغيرة عليها حتى من والدها ثم حيًا سعدى ومشى انجميع نحو القاعة وعينا حماد على هندكانة يريد أن يلتقفها بنظره وقد شق عليه مفارقتها بعد أن نقرر لة انحصول عليها

وكان سلمار في جمله اهل القصر الوقوف في انتظار جبله ولم يشأ دخول الحديقة على حماد عند اول مجيئهِ مراعاة لما قد يدور بين الحديبين من عبارات العماس ما لا يهون التفوه بو امام احد

ودخل جبلة وسعدى وهند وحماد القاعة فسأً ل حماد عن سلمان نجاء فدعاه المجلوس هناك فتوقف توقيرًا للجلسة فنهض حماد وإسكة ببك وقد، ألى الملك قائلًا اقدم لكم يا عماه رفيقي وصديقي سلمان فانة كان معتمدي في اسفاري وهو محب غيو رالملك جبلة وسائر آل منزلو

فرحب بوجبلة وإمره بانجلوس فجلس وإنجبيع جلوس ثم التفت جبلة الى حماد وسأً له عن والده فقال اني تركنه في دير بجيرا على ان بحظى بقابلة مولاي فرصة اخرى

قال لقد سررت كثيرًا باجتماعكما بعد طول التشتت بسبب ذلك الغلام الغرّ ( بريد ثعلبة ) وقد كنت في غنلة عن امن الى ما بعد وفاء وإلن فتبعثر اصدقائيهُ فاخبرتي بعضهم بما ارتكبة هذا اكنائن في سهيل النتك بك على اثر ما اظهرته من الشهاءة وكرم الاخلاق و يكفي انك عنوت عن قنله في حلبة السباق بعد ما عاينت من غدره وسوء قصد ولكن ذلك الخاش قد نال جزاء ما جنته يداه وكان الناس انما برمقونة ببعض الاحترام مراعاة لمنصب والده فياكاد بتوفى المحارث حتى لُبذ لبذ النواة وصار مضغة في الافواء ومن انقل المصائب عليه ان يعلم بجيئك ونيل مرامك ولا اظلة يسمع بافترائك حتى يقع ميتاً لشنة لومه وحسده قجة الله وكان جبلة بتكلم ولحيتة مهتز وعيناه تنقدان غضباً مع محاولتو اخناء ما في نفسو وتخفيف ما يو فلما انم كلامة اخذ يتلاهي بتمشيط لحيته باصابعه و بداغل نظن بالالتفات الى خيل مربوطة خارج التصر كانت نتزاحم وتنضارب

اما الحضور فانهم لبثول بعد انمام حديثهِ مكونًا نهيبًا من غضهِ ولكن قلوبهم كادت تطفح سرورًا بما قالة عن تعلبة · ثم وجه جبلة خطابة الى سعدى قائلًا استينا شيئًا نرطب بو اجوافنا ونشر بة نخب اجتماعنا فرحًا بقدوم صهرنا سالمًا · فقالت الا ترى ان نجلس الى المائنة فتناول الطعام ولمادام ، ما

قال حسنا تفعلون

فصفقت فجاء غلام . نقالت هل تت معدات الطعام

قال نعم يا مولاتي

فنهض جبلة ومشى فتبعة انجميع حتى دخلط غرفة مدت فيها الاسمطة وعليها الاطباق ولملط عين وكلها من الذهب او الفضة ( ' ' نجلسط يأ كلون ويشربون والفرح شامل لهم

فلما فرغول من الطعام وفامط عن المائنة نقدم جبلة الى حماد وإشار اليو ان البعنى فتبعة حتى خرجا من القصر وجعلا بنمشوان في بعض طرق اكحديقة فلما خلوا قال جبلة اعلم باحماد الحك الآن بمنزلة وادي وقد قسم الله ان تكون صهرًا لي وهذا امراحسة من حظ هند لانك شهم يفقر بشهامتووشجاعنو ما يربوعلى الافتخار بالحسب وقد تركت البك تعيمن زمن الاقتران ولكنني اوجه التفائك الى امرواحد وهو ان هندًا كما تعلم وحينة ليس لنا ولد سواها فيشق علينا فرافها فأشترط عليك اذا تم الاقتران ان نقيم عندنا انت و والدك ومن ترين من ذويك فننزلون على الرحب

وا. حة فان البلاد تحناج الى من يتولاها وليس لي واد ذكر فاذا احسنت السياسة .ع القبائل اجتمعول بعدي تحت لوائك وكنت ملكًا دليهم

فلم بعد بعرف حماد كيف بشكر نعمة ولكنة وقف وكانا ماشبهن فوقف جبلة فقال حماد ان هذا الشكر عليها · ان فقال حماد ان هذا الشكر عليها · ان شرطًا اشترطمه يا عاه ان هو الآنعم انعمت بها علي جزاك الله عني خيرًا · اما وقت الاقتران فلا يكننا تحديث الآن الدواع لا اختيها عنك

فالروما هي

قال لعل مولاي رأى طول شعري لما لبست الدرع بوم السباق قال نعم اذكر ذلك وما سبب طولهِ

قال ان والدي نذر اني اذا عشت لا يتصرُّ شعري الا في المنة المحادية والعشر بن عمري في دير بحيراء وضرب لذلك اجالاً بوم اد عانين فآن ذلك اليوم منذ عام و بضعة اشهر فجئنا البلقاء فحدث ما حدث من سعي تعدير ضدي والقبض على والدي نم لم نجنيع الا من امد قريب في المدينة فيرى والدي ان نهذالر بوم الشعانين القادم ونقص شعري في الدير وقد اخبر في ان عند حكاية سيتصها علي في ذلك اليوم وطعز الي ان لا اقطع بامرٍ من الامور المهنة الا بعد ذلك اليوم ما رأى مولاي

فعجب جبلة لذلك السروقال لا ارى مانعًا من تأجيل الافترار: الى ما بعد الشعانين فنجعلة في يوم القيامة ولكنني استغربت هذا السرّ الا تعلم ما موضوعة

قال كلاً يا عَماه لا اعرف عنهٔ شيئًا ولا يعلم بو احد سوى والدي وقد ا خبرني الله لما وقع في الخطرمن وخاف الموت لم يأ سف على شيء آكثر من اسنو على ضياع ذلك السر

قال جبلة فلننتظريوم الشعانين وكل آت قريب

ثم تحولا نحو القصر وكانت هند و والديما وسلمان جالسين في القاعة فدخل جبله وحماد وقضول بقية ذالت اليوم في الاحاديث المتنوعة

فلما كان العصر النمس حماد العود الى الدير أثلاً يستبطئة وإلن فيشغل بالة عليه فقال له جبلة افعل ما بدا لك ولكن اعلم يا ولدي ان صرح الغدير وسائر قصور البلقاء مفتوحة لاستقبالك متى اردت القدوم فهم حماد بهد عمر فقبلها وكذلك

فعل سلمان وودع هندًا وسعدى وكان قد امر فاسرجت الخيل وإراد الاسراع في الشخوص الى دير تجوراً. ليخبر وإلن بما لاقاء من الاحنفاء وما عرضة عليو جبلة من الانعام لعلة برغب في القدوم على جبلة

فركبا وسارا وهند تشيعها بنظرها خلسة حتى تطريا فعاد اهل الصرح فاحكى جبلة لسعدى ما دار بينة وبين حماد ولما عاد هو الى البلقاء احكت ذلك الى هند فكادت تطير من الفرح

اما حماد فانة وصل الدبر في مساء ذلك البوم وكان والده في انتظاره فاستقبلة ودخلا الغرفة فاحكى لة حماد ما لاقاء من الأكرام والاحنفاء وما دار بينة وبين جبلة ما لم يكن يرجع موكان حماد يتوقع ان برى من والده بعد هذا الحديث اعجابًا او انساطًا فلم ير وجهة يزداد الا انقباضًا ولم يجب بكلمة فلبث حماد ينتظريوم الشعانين بفارغ الصبر

## الفصل التاسع والخمسون

#### 🤏 قصُّ الشعر 🤏

وكان عبد الله كلما دنا ذلك اليوم زاد انقباضًا حتى قيل غدًا يوم الشعانين فعلم ان الدبر سبكون مزدحًا في ذلك اليوم وهو انما يلتمس الانفراد بجاد ليتلو علية الحكاية فسار الى رئيس الدبر وإطلعة على قصد

فنال ليي الغرف تر بدون

قال بريد صومعة بجيراء نفسها فانها منفردة وفيها كرامة و بركة

فال ولكن الناس بقدمون اليها في مثل هذا اليوم زاءرين

قال بزو رونها بعد خروجنا منها فربما مكثنا فيها ساعات قليلة من الصباح الى الظهر · وكان عبدالله جليل الطلعة ممترمًا فاذعن لهُ الرئيس

ثم قال عبدالله اعرف راهباً شيماً من تلاملة بجيرا الراهب صاحب هذا الدبر كان يقبم في الصومعة فهل هو باق ها



قال انه باق ولكنه بشكو شاة الضعف لشيخوخاء فلا يخرج من غرفته الآ نادرًا قال الا تظاله بخرج في صباح الغد اذا توسلنا اليو ان برافقنا الى الصومعة و يقص شعر غلامنا

> قال لا اعلم ولكن عندنا من الرهبان والقسس كثير بن ينعلون ذلك قال صدقت ولكنني افضل ذلك الراهب الشيخ لاني اعرفة قال هلم" بنا اليو نسأ لة فعساء ان يرضى

وسارا الى غرفة من غرف الدبر مغلقة الباب فقرعاه وانتظرا رينا ينهض الشيخ المفهر و بعد هنيهة فتح الباب و بان من ورائه شيخ هرم قد ابيض شعن باضا ناصعا والمسترسل من رأسو ولحيتو وحاجبيه وشار بيو حتى لاتكاد ترى من جاد وجهو الا بعض وجنفيه وقد تجعدتا ونثنت جبنة و برزانفة اعقف وإحدودب ظهن حتى لا يستطيع النظر الى وإقف امامة الا بجهد وعناية فتقدم الشيخ و ين الواحدة على الباب و بن الاخرى يتوكا بها على عصا قديمة العهد ربما رافقنة في صباه وقد قبض عليها بانامل لم نترك الشيخوخة عليها لحم قلصق المجلد بالعظم حتى كان اعرض ما في الكف عقد الامشاط عند انصالها بالاصابع

فلما فتح الباب رفع الشيخ نظره وحدق نزائر يو وكان قد عرف الرئيس من مجمل قيافته ولكنة لم يعرف رفيقة فنظر اليو نظر المتآمل وشعر حاجبيو المسترسل مججب معظم النظر عنة فارسل بن يه فع بها شعر المحاجبين وهي ترتعش لضعف الشيخوخة فابتدره عبد الله بالسلام و هم بنقبيل بن فعرفة الراهب فقال اهلاً بولدنا الامير عبدالله ابن الموطن العزيز تفضل يا ولدي ادخل ودخل ودخل الرئيس معة وجلس كل منها على وسادة وها لا مجسران على فتح الحديث احتراماً لشيخوخة الراهب

ثم تكلم الرئيس فقال ان ولدكم الامير عبدالله يلتمس حضوركم الاحنفال بقص شعر ابنه وفاء لنذر نذره منذ بضع وعدر بن سنة

فتأمل الشيخ برهة ثم رفع نظره الى عبدالله بغنة والنور ينبعث من حدقتيه في خلال شعر الحاجبين كأن الزمن لم يؤثر على حدثها وقال ما اسم غلامكم قال حماد قال نع حماد اذكراني رأيتة في الصومعة منذ عامين واخبرني انه جاء لنص شعن وكان يوم الشعانين قريبًا ألم تفول النذر بعد

قال لا يا مولاي لم نستطع ذالك لاسباب فرّقت بيننا اعطاماً فلما اجتمعنا جئنا لنفي النذر فهل تريد ان يكون وفاقُ على يدك

قال انني شيخ ضعيف لا استطيع الوقوف لتادية النروض اللازمة اثناء اصلاة

قال يؤديها النسيس وتكون انت معنا بعد الصلاة فننفرد انا وإنت وحماد لكلام اقصة عليكما

قال حسنًا بأولدي ومنى يكون ذلك

قال غداً صباحًا أن شاء الله

قال سنلتقي اذًا صباج الغد في الصومعة قال ذاك وهو بنلاهي بمسجنه و يداهُ ترنجنات

ثم نهض عبد الله فودع الراهب وخرج توا الى غرفته وجلس ينتظر عودة حماد وكان حماد بخلف الى صرح الغداء مرارًا في الاسبوع ينمتع بروية هند فيقضي النهار عندها مع والدنها وإحيانًا سلمان وقد شعر ان ملاك السعادة بحرسة وخصوصا بعد ما قصة عليه جبلة ما ينو به لة في مستقبل حياته واصبح لا هم له الا بحي يوم الشعانين ليني النذر و يقترن بهند على انه كان اذا جلس اليها ودار الحديث بينها نسي النذور وغنل عن مستقبل الايام ١٠ اما والده فلم يجنم بجبلة وكان حماد يلتمس ذلك منة احيانًا فينغل اعذارًا يخلص بها من المسير

فلماكان آخر يومكما قدمنا عاد عبد الله الى غرفنه وجلس ينتظر حمادًا وكان قد سار الى صرح الغدير في صباج ذلك اليوم وسلمان معة فعاد في الاصيل على فرسه وسلمان و راء، على فرس آخر فلما وصلا الدبر ترجلا ودخلا وها يتوقعان ان يكون عبدالله في انتظارها فرحب بجاد وقال له الا تعلم يا ولدي ان غدًا يوم الشعانين

قال نعم يا ابناء وإني في استعداد لوفاء النذر

قال جُعلة الله نذرًا . تُبُولاً · وقد خاطبت الراهب الشيخ الذي كان بجلس في صومعة مجبرا هل تذكرهُ

وَالَ نَمُ اذَكُرُ افَى جَلَسَتُ الْهِ مَنْ وَقَصَ عَلَى خَبَرُ الرَّاهِبِ بَحْيَرُا اسْتَاذُهُ قال قد خاطبته في ان يقص شمرك ويسمع ما اثلوه عليك بعد ذلك

وكان سلمان لا يزال وإفغاً بالفرب من الباب يصلح كوفينة وعفالة وكانا قد انحلاً وهو يتحول عن جواده فلما سمع ما قالة عبد الله نقدم نحوه ونظر اليو قائلاً الا تظن خادمك ما لمان يستجنى الاطلاع على هذا السر ايضاً

قال بلي انك اولى الناس بذلك وستكون انت ايضاً معنا

وقضط بقية ذلك اليوم يعدون انفسهم وخصوصاً عبد الله فانة مال الى الانفراد بعث الثياب

وفي صباح اليوم التالي ساروا الى الصومعة باكرًا فرأ وها مضيئة بالشموع وهي كا نعلم عبارة عن غرفة كل من جدرانها الاربعة حجر واحد والسقف حجر والارض حجر و بابها حجرواحد يفتح و يغلق (۱) وهذا هو شأن ابنية حوران حتى الآن نظرًا لكان صخورها وقلة خشبها فيبنون البيوت من الحجر و يجعلون درف نوافذها وإبوابها وسقوفها من المحجر ايضًا

فدخلط الصومة فرأط الراهم، الشيخ ومعة قديس آخر. وشاس فلما اجتمعط جيماً اخذط في الصلاة فاحرقط البخور وحلط شعر حماد حتى استرسل على ظهن وكتفيو وطافط به بالترانيم والتسابيع على جاري العادة والقسس يحملون الصلبان وللباخر يترنمون حتى تمت الصلاة وقرأ وا فصلا من الكتاب المقدس وكان الراهب قد نعب فجلس على مقعن المحجري ليرتاج فلما انقضت الصلاة نقدموا نحوه وإعطوه مقراضا ودنا حماد منة وشعن بجللة فرد الراهب بن وإمسك خصلة من شعن و بارك وقصها اشارة الى وفاه النذر و بقي الشعر مسترسلاً على نية ان بقصة عند عودتو الى المنزل

فلها انقضى الاحتفال اشار عبدالله الى الراهب انه بريد الخلوة فاوعز الى المحضور فخرجط و بقي هو وعبدالله وحماد وسلمان ططنئت الشموع ولم يبق من الانطار الأمصابح الزيت المعلقة امام الابقونات فاشار عبدالله الى سلمان ان اغلق الباب فم باغلاقه وهو لا محسب نفسة قادراً على ذلك اضخامته فاذا هو طوع ين لان لاهل حوران صناعة دقيقة في تركيب تلك الاطب عنى تغلق سهولة (١٠)

<sup>(</sup>١) دائرة المارف (٣) ميريل

فلما أغلق الباب وضعف النور أحسط بانقطاعهم عن عالم الاحياء وخيل لم انهم في عالم آخر وخنق قلب حماد تطلعًا لما سيسمه قمن غريب الاحاديث فنزع عبدالله جبنة وهم بصرة كانت معه نحوً ا واستخرج منها رداء مزركشًا يدبه الطيلسان كان قد اذخره واحنفظ به منذ اعوام فق لمه ثم بسطة وجعله على كتفيه ونشر على الارض امام مجلس الراهب جالمًا جما عليه وجلس حماد وسلمان امامة وانجميع سكوت براعون حركات عبدالله وسكنانه و ينتظر و ن ما يبدو منة

### الفصل الستون

#### \* كشف السر \*

فلها استنب بهم المجلوس النفت عبد الله الى الراهب وقال اعلم يا مولاي اننا الآن في بيت الله وقد اجتمعنا فيو لعمل مقدس فلا يعلم بما سيدور بيننا الآالله وحث وساقص عليكم حكاية أو تنت عليها منذ بضع وعشر بن سنة فارجو ان تصغط الي حنى آتي على آخرها ومتى فرغت منها النمس منكم كنهانها عن اهل الارض كافة فهل تعاهدونني على ذلك

قال الراهب نعم با ولدي ان سرك لن يتجاوز جدران هذه الصومعة

قال التمس من قدسكم ان تنلو علينا الصلاة الربانية قبل الشروع في الكلام وليقسم كل منا بكنان هذا السرعن البدر كافة

فنلا الراهب « اباما الذي في السموات الخ » وإقسم كل منهم بالصليب وللمودية بكتمان ما سبنلي عليهم

ولما تمَّ القسم نظر ولم الى عبدالله فاذا و يتأدب في فعوده كانه في مجلس رهيب وقد امتقع لونه فها بول منظره · ومما زادهمهيبة ضئالة الأنوار واختلارُهم في ذلك المكان فنظر عدالله الى حماد و وجه انخطاب اليو قائلاً تعلم يا ولدي ان العرب يرجعون في انسابهم الى اصلين كبيربن ما تحطات واساعيل ومن نسل اساعيل عمرت واساعيل ومن نسل اساعيل عمرت الحجاز وما جاورها و العدنانية نسبة الى جدّ من اجداده بعد اساعيل اسبة عدنان و يسى بنو تحطان القعطانية

وقد قامت من التحطانية دول الكت الحافقين منهم النبابعة المشهورين وغيرهم من دول حمير وسبا . ومن مملكة سبا خرجت ملكة سبأ التي ذكرت النوراة انبها زارت الملك سليان وما زالت اليمن عامرة آهلة حتى حدث سيل العرم ( ' ' فتفرق اهلها ايدي سبا ، انعرفون ما هو سيل العرم

فال حماد لا يا أبناه لا اعرفه

قال عبد الله اعلم يا ولدي ان اليمن وسائر جزيرة العرب ارض نقلُ فيها الانهر والينابيع وإعتباد الناس في ري مغارسهم انما هو على مياه المطرفانها تجنيع في مجاري الاودية وتسيل كالانهر فاذا انقضى الشناء جف مقطها فملافاة لذلك كانوا يجعلون في عرض الاودية سدودًا من حجر تعترض مسير الماء فيحشيع ويرتفع حتى يستي اعالي الارض

وكان من تلك المدرد في اليمن سدُّ كبير يقال له العرم بناء ملوك اليمن قديًا بحجارة ضخمة منمسكة بالفار وفيو خروق يصرفون منها الماء على مقدار ما مجناجون المهو في سقيهم وكانت له حنظة يقومون بتعهد وتوزيع مهاهو فتقادم عهد حتى تصدع وخيف سقوطه ، وعرب اليمن اذ ذاك بنوكهلان بن سبا من القمطانية

وكانت دولتهم قد ضعفت وإخال نظامها وآلت الى المعقوط عاهمل امر السد وقلّت المحافظة عليه فظهر به انخطر اولاً فاولاً نحاف الناس تهدمة بغنة لئلاً يسيل الماء عليهم فيغرقهم و يخرب منازلم فاخذول ينزحون احياء و بطونًا و بقيت منهم بقية اصجع ذات اليوم وقد انفجر السد وطافت المياه فأغرقت بعضهم ونجا البعض وتغرقوا في البلاد وسي ذلك السيل سبل العرم ('') وكان ذلك منذ ستمئة سنة او أكثر وكان السامعون مصغين لاستماع حديث عبد الله وهم لايرون فيه ما يوجب

(١) ابن خلاون (١) الطبري

الممارّة فعجول لذلك ولكنهم صبر في انسهم ايروا ما يكون بعن فادرك عبد الله ضائر هم فقال لم لا ترون في حديثي ماكنم لتوقعونه من الانباء المهمة فاني انما اقص عليكم اخبارًا متناقلة على السنة الناس ولكني اردت ان السط لكم اصل نسب ملوك المحين المقيمين في العراق ثم انطرق من ذلك الى كشف السر فامهلوني ولا تمثّل

# الفصل الحادي والستون

#### 🤏 ملوك الحيرة 💸

قلت لكم ان بني كهلان تفرقول قديل سبل العرم و بعن وكانول احياء عدين الذكر منها ثلاثة هي لخم والازد وطي اما لخم فهم اجدادنا الذين اقاء يل في العراق ومنهم المناذرة ملوك اكمين (قال ذلك وتبهد) يلما الازد فمنهم بنوغمان عرب هذه البلاد اما طي فاقاميل بنجد يل محجاز في جبلي أجا وسلمي ("")

فسر حمادًا أن يكون بين اللخوان والغساسين قرابة وأكدة ما زال قلقاً للوصول الى آخر الحديث وكذلك سلمان اما الراهب فكان اقلها قلفاً فلشنباقاً كأن الشيخوخة وكان الاختبار علماه الاستخاف بجوادث الزمان فضلاً عن ان ما قصة عبد الله عليهم الى ذلك الحين لم يكن بالشيء المجهول عنه

اما عبد الله فانة اتم الحديث قائلاً : علمتم ان ملوك المجين لحهيون ينصل نسبم بكهلان بن سبا من عرب اليمن القعطانية ، فنزل بنو لخم العراق وإقاموا فيه من على حالم من البداق وإول من حكم العراق من العرب قوم من حي يقال له دوس وهو بطن من الازد و هم اقرب نسبا الى الفسانيين منهم الينا ، ولم تمض منة حتى تفلّب اجدادنا عليهم وملكوا العراق تحت رعاية ملوك الفرس على مثال ما هم عليه الآن واتخذوا مدينة المحينة كرسيًا لملكم وسموا المناذرة جمع ( المنذر ) وهو لقب ملوك العراق كما تعلمون ولا اطيل الكلام عليكم خوف الملل فاقول بالاختصار انه توالى على كرسي المحينة بضعة عشر ملكاً اشهرهم امر و القيس من عمر و وجا يؤثر من فضاؤ ان الخيربين لما قدموا

<sup>(</sup> و ) ابو النداء

من البمن كانوا على عباده الاوثان فلما ملكوا وخالطوا الرهبان وإهل النصرائية تنصر وا ولول من تنصر من ملوكهم امر والنيس هذا ( ا ) ثم ملك النعان بن امرى الفيس ويقال له الاعور وهذا الذي بني القصر بن المشهور بن ( المخور بنق والسدير ) ومن غريب امن امة لما عظم ملكة وامتلات عبداه من خيرات الارض مال الى الزهد فتوك الملك وتنسك ( ا ) وملك بعث المذر ثم الاسود وهذا حارب اصحابنا الغمانيين منذ مئة وخمين عاماً وإسرعة من ملوكم وكان ذلك سبب عداوة مستمرة فيا بيننا ويهنهم ( ا ) وتولى بعد الأسود ملوك كنيرون منهم المنذر بن ماء الساء وكان معاصراً لكسرى انو شروان ملك النرس المشهور ولة معة وقائع وحوادث بظول شرحها فلنتركما وننتقل الى آخر ملوك الحين النعان بن المنذر

فلما ذكر اسمة ابتدرهُ الراهب قائلاً اظلك نعني ابا قابوس

قال نعم انه كان يلفب ابا قا وس

قال الرأهب هذا الذي قتلة كسرى مرو ينزو بسبب قتله صارت وإقعة ذي قار (() وقد كنت شائا وشهدت هذا المحلمات وكنت اعرف الملك النعان هذا رحمة الله ولي معة حديث طويل

#### 

### الفصل الثاني والستون

#### ﴿ مقتل النمان بن المنذر ﴿

فتنهد عبد الله وهو يعندل في مجلسو ويصلح الرداء على كنفيو وقال قد وصلنا الى المراد من حديثي فارعوني السمع لاقص عليكم غرائب ما اعلمة عن هذا الملك قال ذلك وشرق بدموع خلسة ولولا ضعف النور اظهر الدمع مثلاً أنى عينيو ولكنه تجلد وإعاد اكمديث فقال

ان الملك النعان هذا لا احتاج في وصفو الى تطويل وكلكم يعرفه الأحمادًا و يكني في وصفو انه شهم شجاع صادق وقد اعاد النصرانية الى الملك ( \* ) بعد ان فمدت

 <sup>( )</sup> ابن خلدون ( ۳ ) ابو الفداء ( ۳ ) ابن خلدون (٤) (الطبري ( ۰ ) ابو الفداء

ولدلها اسلافة بالوثنية (١) ولا تنفع لكم دخيلة حديثي الآاذا ذكرت لكم كينية تولي الديان الملك ، فقد كان ابوه المذر ملكا قبلة وكان في بلاط كسرى على عهن رجل عدناني اسمة عدي بن زيد كان بجسن العربية ولاهارسية وكانت له منزاه كبرى وتفوذ لدى كسرى وكان مقام كسرى في المدائن وللمذر في الحين كا تعلمون وكان المعندر ١٦ ولدنا احدهم النعان الذي نحن في صدده وكان قد ربي في حجر عدي بن زيد ورضع في اهله (١٠) وكان من ابناء المنذر ابضاً فتى اسعة الاسود رباه قوم من اهل الحين يقال لم بنو مرينا ينقصبون الى لخم

فلما مات المنذر خاطب كسرى عديًّا في من يلي الحين بعده وقال له « اني ارى ان اخرج الملك من أيدي هؤلاء وإجمله في يذي وإحد من خاصتي فهل بين أولاد المنذر من يصلح الملك » قال عديٌّ انهم بضعة عشر رجازً كليم أشداء فاذا امر مولاي جئنة بهم قال اليِّ بهم · فبعث يستقدمهم وفي نفسهِ ان يسهل سببل الملك الى النمان سرًا لانة ربي عنك فحلا بو قبل اجماعهم وإسر البو اشياء يقولها في حضرة كسرى ففعل وتولى المالك فشنيّ ذاك على ابن مر بنا لانة كان يرجو ان يكون المالك اللاسود التماسًا للنفوذ على ينه · فاخذُ مجرض الاسود على الانتقام من عدي بدعوى الله عدناني ( اي من نسل عدنان و بين القحطانية والعدنانية مناظرة ) فوافقة وسلم التصرف في ذاك اليو فجمل ابن مرينا يتقرب من النعان بالهدايا والغف ويشي بعدي فيذكره بالخير وينططأ وبعض الحضور على الطعن فيهِ قيروون عن لمانهِ انهُ يقول بان النعان تحت امن وإنه هو الذي ولاً. الملك وما زالوا كذاك حتى اضفنومُ عليهِ · فبعث النعان الى عدي يدعوهُ الى زيارتو فجا. وفي حال وصوله امر سجو في مكان خارج الحيرة لا يدخل عايو فهو احد فعلم عديِّي انها وشاية فجعل يكتب الى النعان يستعطفة نظاً وناثرًا فلم يجد ذلك نفرًا فكنس الى اخ له اسمهُ أبي مجرضهُ على انقاذه فقام ابيُّ الى كسرى وأنبأ وبمجبن فكتب الى النعان في اطلاقو فجاء اعداء عدي وإكثرهم من بني بقيلة وإصابم من عرب غسَّان ' ' اهل هذه الديار وحرضول النعان رحمة الله على النتك بعدي قبل وصول كتاب كسرى البو وحسَّنوا له ذلك بحيلة يطول شرحها وكان الرسول قد مر قبل وصولو الى الحين بسجن عدي طخس بكتاب كسرى ثم

<sup>(</sup>١) الاغاني (٣) ابن خلدون (٣) الطبري

خرج من عنده الى النعان و في اثناء ذلك ارسل النعان الى عديّ اناسًا قنلوه فلما فضّ كتاب كسرى كتب اليو ان عديًا مات · ولكن النعان ما لبث ان عرف انه اساء عديًا فندم وماصدق ا ن لتي ولدًا من اولاده اسمهٔ زيد بن عديّ حتى همّ باكراموو رفع شانهٔ تكفيرًا عما فرط منهٔ بشان وللده ولوصى بوكسرى فجعلهٔ في منزلة والده عديّ ( ' '

فلم يغفل اهل الوشاية عن اطلاع زيد على كوفية قبل ابيو فحفدها على المعان وسعى ضن لدى كمرى بحيلة غريبة وذلك ان الاكاسرة كانيل يبعثون الى ايالاتهم يطلبون نساء لهم على اوصاف مخصوصة ولكنهم لم يكوفيل يلتمسون ذلك من احياء العرب لعلم بخلهم بكرائهم فقال زيد لكسرى من ان في الحين نساء جمعن كل اوصاف الجال فاذا بعثت الى النعان ارسل اليك منهن وكان زيد يعلم ان المعان لن برضى بذلك فهقع التنافر بينة و بين كمرى فانفذ كسرى رسولاً ومعة زيد ألى النعان فاخبن بطلب كسرى فعظم ذلك عليه فالنفت الى زيد وقال لة « اما في مها السواد وعين فارس ما ببلغ كسرى به حاجئة ان الذي طلب كمرى ليس عندي « قال الرسول لريد بالفارسية ما معنى المها والعين » قال « المبترى ليس عندي « قال الرسول لريد بالفارسية ما معنى المها والعين » قال « المبتر »

فلها رجعا الى كسرى اخبراه بما قال النعمان وإفنعاه انة انما اراد المحط من منزلة كسرى بقولة « اليس في بقر الفرس ما يكفيو » فغضب كسرى غضباً شديدًا ولكنة كنم ذلك والنعمان قد شعر بفضي فاخذ يستعد و يتوقع حتى اناه كتاب كسرى بستقدمة البه فعلم انه انما يدعوه لمقتله فعمل سلاحة وإهله والنمس الفرار · وكنت انا من لازم النعمان زمانًا وكان بستاً نس بي وبرتاح الى رفقتي فقال لي كيف انت يا عبدالله قلت الي يامولاي لاحقك بك ابنا توجهت فقال ان في ذلك خطرًا عليك قلت ما انا باحرص على نفسي مني على نفس مولاي النعان فقال اورك فيك · فصحبة من ذلك الميوم وسرنا حتى انهنا قبياء طي في اعالي نجد وكان النعان قد تز وج منهم فطلب ان مجموه بين الجبلين ( اجا وسلمي ) فقال « لا يكذا أوذلك ولولا صهرك فطلب ان مجموه بين الجبلين ( اجا وسلمي ) فقالط « لا يكذا أوذلك ولولا صهرك فقالب ان مجموه بين الجبلين ( اجا وسلمي ) فقالط « لا يكذا أوذلك ولولا صهرك

فتركناهم وسرنا الى قبائل اخرى فلم يقبلنا احد منهم خوفًا من كسرى حتى لقينا رجلاً من قبيلة بكر بن وإئل اسمة هاني بن مسعود ('') وكان سيدًا منيعًا وكان للنعان

<sup>(</sup> ١ ) الاغاني ( ٧ ) الاغاني ( والطبري يسميهِ هاني بن قبيصة بن مسعود )

فضل عليهِ فقال له «اني مانعك ما امنع نفسي وإهلي و ولدي منه ما بني من عشيرتي الأ دنين رجل ولكنني لا ارى ذلك نافعا لك لانه مهلكي ومهلكك فاذا اذنت لي فاني مشير عليك بالذهاب الى كسرى مستعطعاً وإحمل اليه الهدايا فاذا صفح عنك عدت ملكم والا فالموت خير لك من ان يتلاعب بك صعاليك العرب » فاستحسن مولاي العمان المرأي ولكنه قال ما افعل بحري قال هاني « هن في ذبتي لا مخلص اليهن حتى مخلص الي بناتي » فقبل النعان بذلك وإنا خانف من عاقبه الامر وقد حدثتني ننسي في صدّه عن الذهاب فلم اجسر لاني شاهدت وجهه وكان ابرش احمركا تعلمون (۱۱) قد امتقع حنى صاركين اصابه اليرقان ونهض وقد همه الامركنيرا وجعل بخطر ذها با وإيا وقصر قامتو ظاهر وهو بفتل شار بيو الاشقر بن كانه خانف من الذهاب وكان ضهيره دليلة

ثم فكر قليلاً وقال لهاني ارى يا اخا بكر ان ارسل الى كسرى هدايا فان قبلها صرت اليه فقال هاني نعم الرأي رأيت نارسلها اليه فقبلها كسرى خداعاً منه قبحة الله ، فهم مولاي النعان بالمسير فقلت اني سائر معك و والله لا الرحك لحظه فقال ارى ان ننقى عد نسائي خير من ان نذهب معي قلت اني فاعل ما تربن ولكنني ارى النساء آ منات في حمى هاني ، بن مسعود فأ ذن بذها بي ، هك فأ ذن وكأن نفسي حدثتني بخطر قريب فسرنا حتى الينا المدائن فلقينا زبد بن عدي فتشاء مث بر ويتم و فعقت سوء قصن وكنت مديباً في ذلك لانه لم يكد يلقانا حتى قال انجان هانح نعيم ان استطعت النجاة » فقال النجان « فعلتها يا زيد فوالله ان عشت لا فتلنك قتله لم بقتلها عربي قط ولا كمتنك بابيك » فضعك زيد لعنه الله وتوعن فعلمنا انها حيلة اعدها لله وتحقق النعان ان الساعة قد دنت وإن النضاء وفع لا مغر منه ، فلما وصل الى كمرى أمر فقيده أو بعثول بو الى سجن في خانفين ( ) وكنت ا تردد اليه في السجن خلسة وإنا ارجو فقيده أما هو فلم يكن يرجو نجاة



### الفصل الثالث والستون

### ﴿ السرُّ ﴾

وسرت اليو ذات يوم صباحًا فرآيته قد نغير حالة طمتقع لونة كانه خاتف من امر قريب ولا انسى منظره الرهيب في ذلك اليوم فوقفت انتظر امن فقال لي يا عبد الله قلت لبيك يا مولاي

قال ارى ان اسرَّ البك امرًا فهل تعاهد في على حفظهِ قلت كيف لا

فهد بن وإعطاني هذا الرداء المزركش (قال عبد الله ذلك وبرع الرداء عن كتفيه ووضعة امامة ) فاخذة منة ثم استخرج من بن خاتمًا عليه اسمة والمبة وهو هذا (وقد عبد الله بن واستخرج المخاتم من جبيه ووضعة على الرداء) وكان المحضور شاخصين بجسون انفاسهم اصفاء لماسيقولة عبد الله وتوقعًا للخطر القريب وكان عبد الله قد تفيرت سحنتة وإختنق صونة وتخللة ارتعاش زاد المحضور عهببًا

ثم قال فلما تناولت الخاتم قال لي النعان اعلم يا عبدالله اني في هذا السجن حتى ينقض اجلي فيخرج مُلك الحين من ايدي اللخميين لان عدياً هذا سيدل جهده في الخلالم خوفا ممن ينتقم لي ولا اعرف من اولادي من يصلح لرفع هذا المار عنا ولكن بين اهلي عند هانئ بن مسعود زوجتي سمية وهي حامل وستلد قريباً فاذهب البها بهذا المناتم وهذا الردا، وقل لها ان هي وضعت غلاماً ان تعهد الملك بترينو فتربيو تربية رجال الغنال حتى بشب شها حرًا ولحذر ان نقص شعن او تخبن عن نسو قبل المحادية والعشرين من عمن فاذا بلغها قص شعن في دير بحيرا، وإخبن عن نسو والبسة هذا الرداء وهذا المخاتم . . . »

ولم يكد يتم عبد الله كلامة حتى استولت البغتة على الحضور وخصوصا حماد اذ خيل له انه في حلم وساعده على ذلك الوهم ضعف النور وهدو المكان وكانوا لا برددون انفاسهم الا وهم يجذرون ان امترض حديث عبدالله فلما وصل الى هذا الحد نحققوا ان حمادًا هو ابن الملك النعان فجعلول ينظرون البه نظرة الاحترام اما عبد الله فحالما بلغ الى قولو « وإلبسة هذا الرداء وهذا الخاتم » وقف على قدمية وجعل الرداء على كتفي حماد والخاتم في اصبعه واسكة بين وانهضة واجلسة على المقعد الحجري وهم بنقبيل بن فخجل حماد وجذب بن منة فقال له عد الله لا تخجل يا مولاي اللك الآن سيدي ابن الملك الدهان وقد انفضى زمن والدية عبد الله · فجلس حماد على المقعد وجلس عبد الله عن يديه وهم سلمان بيد حماد فقبلها وتأدب في مجلسه وهم يقول « والله كنت ارى هيبة الماؤك على وجهم من يوم عرفتة »

ا. الراهب فانة على عجزه وقف ورفع بن فوق رأس حماد و باركة ودعا لة بطول البقاء وقبل رأسة · كل ذلك وحماد بحسب نفسة في حلم ولكنة فرح كثيرًا بما علمة من نسبو و ود لو ان هندًا حاض فتسمع ذلك فتفرح معة وخيل لة ان سعن قد تم لانة ملك وسيقترن بملكة و يرث ملك غمّان · وفيا هو يفكر في ذلك بهض عبد الله فقال لم يتم حديثي بعد فهل تسمعونة الى آخره

قالط نعم

فيدٌ ين ألى جيهِ وإستخرج اسطوانة من النضة نمخن الاصبع وخاطب حمادًا قائلاً وقد اعطاني مولاي النعان هذه الاسطوانة وإستحلنني ان اسلمها المهك مخنومة بعد انمام اكتبر فتفقها في هذا الدير ونقرأ ما فيها وتعمل بهِ

فَدَّ حَمَاد بِنَ فَتَنَاوِلَ الاسطوانة وهُمُّ اِفْقَهَا فَامْسَكَةُ عَبِدَ اللهِ وَقَالَ لَا تَفْعَلُ قَبْلُ اتَامُ الحَديث

قال تنضل

فقال عبد الله : فلما أنم النعمان وصينة بكى و بكيت ولكني كنت أحبس الدمع الشجيماً له · فقال « اعلم يا عبد الله ان الفضاء وإقع قر بباً فاحتفظ بهذا السرحتى يأت وقتة اما اذا اما خرجت من هذا السجن وعشت فالمسالة وجه آخر » · وللاسف يا سيدي انة لم يخرج من ذلك السجن فوإفاه القدر فنوفي بداء الطاعون (١٠) قال ذلك وتنهد والدموع مل عينره فننهد انجيبع ثم قال

اما انافسرت آلی هانی واقیت والدتك سمیّه وكانت حاملاً فاسر رت البها ماكان فاطاعت فانتظرت رینما وضعت واكنها واأسفاه علیها لم تعش بعد الولادة الا فلیلاً فلیلاً فعملنك الی اهلی وارضعتك منهم حتی شبیت علی ما تری

### الفصل الرابع والستون

#### 🤏 وقمة ذي فار 🤏

ولعلك تسألني عاتم من امر وديعة والدك فاخبرك يا مولاي ان كسرى علم بعد وفاة سيدي النعان ان اهلة ومالة وسلاحه عند هاني وفيهِ اربعة آلاف شكة والشكة سلاج الفارس كلة (١) فكتب كسرى الى هاني بان يبعث الوديعة اليه فابي ذلك محافظة على العهد ورعاية للذمام وكان أكسرى عامل على عين التمرُّ وما ولاها الى الحين اسمة اياس بن قبيصة الطائي فدعا بو اليهِ فجاءهُ برجالهِ فاستشارهُ في الغارة على بكر بن طائل فاشار عليمان ينعل فعقد كسرى لاياس بن قبيصة على كتيبتي والدك وها الشهباء والدوسر ( ' ) وإرسل معه جندًا آخر بقيادة رجال من الفرس فكاست حملة تزعزع الجبال وفيها من الخيل طلجال والمؤنة والعنة مالايحصي وفلما سع هاني بن مسعود بها سار برجالهِ لملاقاتها فالتقول في محل بقال ذو قار وكانت فيهِ وقعة عرفت بوقعة ذي قار بين الفرس والعرب اشتهر امرها في الاقطار وكانت الغلبة فيها لهاني و رجاله فانهم هزموا الفرس شر هزيمة وهي اعظم وقعة انتصف فيها العرب من العجم قبل الاسلام ( ' ' وفر اباس الى كسرى فسأله عن الخبر فقال غلبت بكر بن وإثل وجننا اليك بنسائهم ففرح كسرى به وإمر له بكسوة ولكن اياساً خاف افتضاج امن قريباً فاستأ ذن بالذهاب الى اهلهِ فاذن له فانصرف الى عين التمرغ جاء رجل من اهل الحين الى كسرى وحدثه بهزية التوم فغضب منه كسرى فامر فنزعت كتفاه ولم يصدق الا اياساً فولى اياسًا الحين (١٠)كما تعلمون وقد ولي بعن رجل فارسي آخر ثم وليها إحد الحوتك المنذر الغرور وهي الآن في ولاية اياس بن قبيصة ( \* ) ولا تزال الوديعة عند هاني " بعضها اوكلها

وكان حماد قد مل الانتظار نشوقًا الى ما في تلك الاسطوانة فلما فرغ عبد الله

(١) ابن خادون (٣) الاغاني (٣) الاغاني (٤) الأغاني جزء ثاني : ويقول الطبري ان كمرى ولى اياساً الحيرة عد وفاة التعمان (٠) ابن خلدون

من حديثه يهض وقد اعياه النعب لشاة تأش وذكرى ممائبه وقال لحماد الي با مولاي بالاسطوانة فدفعها اليه فالنمس من الراهب ان يباركها قبل النتح فباركها فوقنول مجيعًا وتناول عبدالله الاسطوانة وعالجها بمدية حتى انتخمت فدنا من مصباح منير بجانب ايقونة ونظر الى ما في الاسطوانة وكلهم يتطاولون من جبيه و و رائه ينظرون معه فاذا فيها لنافة من جلد فاستخرجها ونشرها بون يديه فرأى عليها كتابة بالاحرف الاسطرنجيلية وهي كتابة اهل العراق الى ذلك انحين فتخصت ابصاره الى ما فيها فاخذ عد الله يتلوها عليهم وهم يسمعون وهاك نصها:

« من النعان نزبل دار البقاء الى ابنو المنذر المقيم بين الاحياء ، اما بعد فهذا كتاب كنبته والماقي عالم الوجود وإنت في دار الخناء وستقرأ دُ بعد رجوعي الى عالم الغيب و برو زلت في عالم الاحياء ، فاذا قرأ ته وقد وقيت نذرك وعرفت حقيقة نسبك فاعلم ان عظامي تنادبك من ظلمة القبر وتستحليك بشرف اجدادك المناذرة من آل لخ ان لانترب امرأة ولا تشرب خراً حتى تنفق لايك من آكاس الفرس فاذا فعلت ذلك فالك ممارك انت ونساك ، وإن لم تبعل فان رفاتي نرتعش حقاً ونفسي نتأ لم وهي ننظر البك من منافذ الآخرة تراقب حركانك وسيجمعني وإباك موقف نتجاسب فيه والسلام »

فلم يكد حماد يأتي على خاتمة الكتاب حتى ارتعدت فراتصة وإي ارتعاد وقد رأى مساعية كلما ذاهبة ادراج الرياح على ان انحمية من الجهة الثانية ثارت فيه والنخوة هاجت في رأسه وشعر بدافع يدفعة الى الاخذ بنار والدى من آكاس النرس وقد استعظم المشروع وهالة الاقدام عليه فوقف ميهوتًا لا ينبس ببنت شعة

فَنظر عبدالله البهِ ينتظر ما يدو منه فلما رآهُ صامنًا قال لهُ هذا هو السرياسيدي قد اطلعلت عليه فالتبت عن عانفي حملاً حملته نبيًا وعشرين عامًا ولما المثاف ان اقضي نحبي قال افشائهِ فانظر في ماذا تنعل

فنال حماد لقد القيت عنك حملاً اثناتني بو وارجو ان انوفق للقيام بما عهد الله عنددي ونصيري وقال ذلك وتحنز للخروج من الصومعة فاوقنة عبد الله والتمس من الراهب ان بجنتم حديثهم بالصلاة فصلى وتضرع الى الله اف يساعده على كتان الامر ثم خرجوا وكأن على رؤوسهم العاير لهول ما سمعوه ورأوه وكانته واكثره

بغتة والمذهالاً حماد لانه اصبح لايدري ماذا يعمل أيسير الى هند يطلعها على سو وليس، في ذلك السر الأما يوجب كدرها لانه حائل بينها وبين الاقتران الى اجل غيرمعين وإن يكن في اطلاعها على حقيقة نسب حماد امر يسرها ، ام يخاطب جبلة بالامر لعله يشيرعليه او ينجن أم العراق فينزل المدائن ساعبًا في الانتقام من كمرى ، فلما فكر في مسين الى هناك تهيّب لعلمه بما يحول بينه و بين ذلك المرمى من العقبات فان الاكاسن ذو و بطن ومنعة ، فسار الى الدبر وقضى ليله ساهرًا لعظم نا ثن وهو يفكر في طريقة تهون عليه المشاكل

### الفصل اكخامس والستون و دولة الفرس \*

ما برحت الفرس من قديم الرمان تحت سلطة مملكة اشور حتى تولى هذه الملكة الملك سرد نفول في القرن الثامن قبل الميلاد وساء حكومتها وانشغل عن سياسة مملكته بمجالسة النساء واللهو على انواعه فابغضتة الرعية وودت لتحلص منة فاتفق كبيران من قواده على اخراج الملك من بده وها ار اسيس قائد عسكر مادي وبيايزيس قائد جند بال فاتحدا على العصيان وحاربا ملكم فحصراء في نينوى فلما أيقن بالهلاك احرق قص بما فيه من المال والناس وهو في جملتم ستة ٢٦٠ ق م وهكذا انقضت مملكة اشور الاولى وقامت مملكة مادي وفارس وملكها ارباسيس وتوالى الملوك من بعده وفيهم العادلون والمدرون او الجهلاء والظالمون ومن اشهره كورش العظيم صاحب الغزوات المشهورة فافتق بابل وما مين النهرين ولرمينيا وسوريا واسيا الصغرى وجانباً من بلاد العرب وتولى بعده ابنة كمير فنتج مصر على زمن الملك اماسيس من فراعنة مصر ثم تولى داريوس ومن جاء بعدى ولم يحسنول السياسة فتتهقرت المملكة واختلت احوالها و فلما ظهر اسكندر الأكبر في القرن الرابع قبل الميلاد طبع ببلاد فارس فنحها وقهرها واستولى عليها ولكن عمر اسكندر لم يطل قبل الميلاد طبع ببلاد فارس فنحها وقهرها واستولى عليها ولكن عمر اسكندر لم يطل فات واقتسم قواده مملكنة فكانت بلاد فارس من نصيب سلوقس ولم يطل حكمة فغزا.

الفرئيوں بقيادة ارساسيس الاول وما زالت في حوزتهم خمساية سنة

فانف الفرس من رضوخهم للنير الاجنبي فثارول سنة ٢٢٦م بقيادة رجل منهم اسمة اردشير فطرد الفرئيبرن وأسس دولة اشتهرت في الناريخ الفارسي هي الدولة الساسانية ومنهم كسرى انوشروإن الملقب بالملك العادل وهو اعظهم وصار لفظ كسرى لقبًا لكل من ملك بعن منهم فعرفت دولتهم بالملوك الأكاسرة

وكان مقام الاكاسرة في المدافن وهي مدينة عظيمة على ضفاف الفرات فيها قصر عظيم طار ذكره في الآفاق سمى الايوان ويعرف بايوان كسرى

وحكم ( انوشروان ) ٤٨ سنة وخلفة ابنة هرمز وكانت امة ابنة ملك النفر واستاذه الحكيم بزرجهر وكان وزين فسارت الاحكام في ايام هذا الحكيم على مثال ما كانت في زمن انوشروان فلما نوفي بزرجهر انغمس هرمز في الشهوات وإهل شؤون المملكة فعصاة الولاة وغزاه ملك التمتر فنص قائدمن قواده اسمة بهرام كان آية في الدهاء والذكاء قطرد النمتر من البلاد ثم نحوّل الى محاربة الرومانيين فوشى بو بعض المقرّبين من البلاط الملوكي فاظهر له هرمز بعض الاحتفار فاستشاط بهرام غيظًا وجاهر بعصيان الملك وخلعة وولى بعن ابنه كسرى برويز وكان صبيًا صغيرًا تساعد على قتل ابيه ببعض اقربائه فلما خلص الحكم له طبع بهرام بالملك ففر برويز من وجهه واستجار بملك الرومانيين في ذلك العهد واسمة الامبراطور موريس برويز من وجهه واستجار بملك الرومانيين في ذلك العهد واسمة الامبراطور موريس فانجدن ورد الملك الية ففرً بهرام الى بلاد النترفاحسنوا وفادتة ولكن الخيانة لحقتة الى هناك فات مسمومًا

وإستبد كسرى برويز بالمحكم وقد عقد النية على صداقة الامبراطور موريس لانة هو الذي رد الملك اليه فبالغ في آكرام الرومانيين في بلاده فلما مات صديقة المذكور عاد الى مناولة الروم فاثار عليهم حربًا عوانًا فغزا بلاد الشام ودخل بيت المقدس فعثر هناك على الصليب الذي يقال ان السيد المسيح صُلب عليه وكان في حفق بصندوق من الذهب فحملة الى المدائن وكان برويز مع ذلك ملكًا خاملًا مترقًا منغسًا بالملاهي الى ما يفوق طور التصديق حتى قبل انة تزوج ١٢ الف امرأة واقتنى خمسين المف جواد وهو الذي جاءه كتاب صاحب الشريعة الاسلامية الغراء يدعوه فيه الى الاسلام

كالكتاب الذي جاء الامبران و عرقل في ست المقدس فاحتفر برويز ذلك. الكتاب طساء حاملة

ثم مالمث برو بزان علم بعزم الا ه براطور هرقل على اكتساح بلاده ولم يقو على دفه ، فا زال هوقل ها جماً وإهل القرى يفرون من اماه وحتى وصل المدائن و برو بزلاه بقص ونسائه فلها احس بقرب الخطر فر فلم عليه ابنه شيرويه فقله وحكم مكانه سنة ١٦٣٩م ولكنه لم يحكم طويلاً فقلنه سواه وسواه وفي سنة ١٦٠م تولى تخت ملكه الغرس فتاة من آل ساسان اسمها بوران دخت ابنه كسري برويز وفي ايامها هم هرقل على المدائن واسترجع الصليب منها وحمله الى القسطنطينية وحكمت بعدها اختها آزرميد خت سنة ١٦٢ م (١٠ ه)، واشتهرت بالجال والتعقل و اتت مسمومة ولها قصة يطول شرحها وملك بعدها ملكان لم يطل حكمها واخبراً افضى الملك الى يزد جرد بن شهريار بن كسرى وفي ايامه فتح العرب بلاد فارس

### الفصل السادس والستون

#### ﴿ المدائن ﴾

هي عاصمة اكاسرة الفرس ويسميها اليونات كنيسيفون ويسميها الطبري طيسبون والغالب ان كنيسيفون قسم من المدائن و دانت على مد فة عشرين ميلاً من بغداد جنوبًا على الضفة الشرقية لدجلة يقابلها في الغرب بلدة اله بهاكوش (۱) يعتبرها بعضهم من ضواحي كنيسيقون بينها جسر عظيم مبني من اسفن وكان بجوار ذلك المكان ابضًا آثار مدينة يونانية اسمها سلوقية نصبة الى سلوقو س خليفة الاسكندر هناك وقد سميت هذه الاماكن بجملتها المدائن (۱) (جمع مدينة) وإصل بناء المدائن الله كان في مكانها حصن كبير يسمى حصن كنيسيفون كان البرطيون (الفرئيون) ابان سلطانهم على العراق يقيمون فيه اثناء المنتاء لصفاء البوهناك وكان بجوار الحصن سلطانهم على العراق يقيمون فيه اثناء المنتاء لصفاء البوهناك وكان بجوار الحصن

(1) جينس (4) المجم

مدينة سلوقية الدهيرة ثم اخذول ببنون حول المحصن المنازل والمحدائق غلم بأ من تاريخ المهلاد المسيمي حتى بنيت هناك مدينة سميت باسم المحصن ('' كما جرت العادة في مثل هذه المحال وظلمت المدائن مقام الاكاسرة في زمن الدناه وكانت محاطة بسور منبع عليه الابراج والقلاع بزيد مناعنة مياه دجلة من جهة والا جام والمستنقعات من المجهات الاخرى فاصبحت المدائن جزيرة في وسط المياه يستميل وصول الاعدام المها قبل ان تمزقهم نبال الفرس من الاسوار وقد كان بين دجلة والفرات جنوبي المدائن قناة موصلة بينها اسمها يهرملكا ومعناها بالكلدائية عهر الملك تسهل نقل السفن بين النهرين ('')

وكان على سياحل المدائن عند دجلة سكم ممتد بطول الضفة يصعد عليه الناس من النهر الى المدينة بدرجات متينة من انحجر ويسى هذا السلم باصطلاح اهل تلك البلاد «مسنّاة »

وترس عند المعناة سفن الفرس مثات والوفا حتى تخال سواريها غابة من الاعمة تناطح السحاب والناس فيها جماعات يتزاحمون بين صاعد ونازل وشكل السفن يشبه شكلها في العراق الآن فانها مبتورة المؤخر كانها قطعت بسكين قطعاً عامودياً فصارت عريضة ملساء وإما مقدمها فانه يصعد مستدفار ويداً رويداً حتى اذا انتهى الى اعلاه انحنى على نفسه نحو السفينة على شكل المخبل فتخال تلك السفن اذا تحاذت متلاصقة عند المسناة وقد ادبرت مفاديها نحو ألمدينة انها سيوف عقفاة بجملها جد من الحرس مجمون المدائن

ولواطلله على المدائن من مرتف في ذلك العهد لحيل لك انها غوطة فيها البسانين ولنغارس بينها القصور وللنازل مبنية من الآجر وقد فام في وسطها الايولن كانة ملك نينايم الشان تحف بو اكندم ولاعملن



### الفصل السابع والستون

### 🤏 ایوان کسری 💸

هو قصر باذخ يسمونة ايضًا الطاق جرى اسة على المعنة العرب وإقلامهم مجرى الامثال بالعظمة طافغامة حتى عدى من المباني العبيبة بناه "سابور ذو الاكتاف وهو سابور بن هرمز ( ) في القرن الرابع للميلاد ( ) لكنة يعرف باسم ابول كسرى انو شروإن · قض سابور في بنائهِ نيفًا وعشر بن سنة ( \* ) اقامة في وسط المدائن على مقربة من دجلة مجيث لا مجول بين الايوان والنهر الا الحدائق والسانين تنتهي عند الضفة بالمسناة المنقدم ذكرها وتجبط بالابطان جملة حديقة وأسعة فيها الاغراس والازهار والرياحين والشجر من الازدرخت والليمون وغيرها ومجيط بالحديقة سور ميني من الآجرلة ابولت عليها الحرس بقلانسهم وإنرأسهم ورماحهم وفوق الابطاب رسوم فارسية منقوشة طبعاً على المطين وهو في لا كان ينعل الاشوريون في آثاره ' ' · وعلى جانبي الباب الاكبر المطلُّ على المدينة تمثالان كيران يمثلان الثور الاشوري المجنع برأس انسان طويل اللحية متوّج الرأس ( \* ) وفي زاوية من زوايا الحديقة بناء الافيال وفية بعض الفيلة المرباة لركوب الأكاسرة ويون الوإب الحديقة والابطان طرقات مرصفة بالحصى الواتا على شكل النسيفساء يتألف من ترتيبها بعضها بازاء بعض رسوم تمثل امودا وآدميبن وفرسانا ومركبات عليها الملوك والقواد مجدون في صيد الاسود تنفية رسوم ملوك اشور اسلاف الفرس ما بين النهر بن واكبر تلك الطرقات واوسعها طريق ممند من الباب الكبير الى باب الايوان يصطف الى جانبيه الحرس عند دخول كسرى الى الابوان

ولما بناه الابولن فعبارة عن قاعة كبين طولها منة ذراع وعرضها "خسون ( ``) مبنية بالآجر والجص سقفها عقد وإحد قائمة على عمد من الرخام المنقوش و بصعد الى ارض الابولن بدرجات عند بابو و في صدره عرش مرصع بالذهب وانجارة الكربمة

<sup>( 1 )</sup> الابشيعي بالمستطرف ( ۲ ) ابو (لغداء ( ۳ ) الابشيعي ( ۲ ) رولنسن

<sup>( • )</sup> انسيكلوبيديا الكسندر ( ٦ ) الابشيعي

المرض علم كان يكتب به الفرس قبل مرصعة وفي داخلها مروحة من ريش التعام والى جانبي العرش الساع وانو ومراز بنو وجدران الايوان وسقفة مزينة برسوم بديعة في جملتها صورة درى انو شروان وغين من الاكاسن العظام وابيات من شعر مكتوب بالحرف الداني الذي كان يكتب به الفرس قبل الاسلام و في سقف الطاق رسوم الافلاك ولا براج والنجوم من ذهب منزلة في قبة زرقاء

وكان للابولن شرفات مزخرفة بالنقوش تشرف على الجهات الاربع قائمة على الحران للابولن شرفات مزخرفة بالنقوش تشرف على الجهات الاربع طول الشرفة الواحدة خدة عشر ذراعًا وقد ادخل في بناء الابولن من الذهب ما ربما زادت قيمتة على مليون ديناره (١)

و باب الطاق كبير نقش على عنبته العلما رسم الشهس مذهبة وإلى كل من چانبي ا باه تمثال اسد كانة يمشي وعيناه تنالألآن والاسدان مصنوعان من الرخام معلمان بالذهب و في موضع العينين منها زوردات زرقاء بديعة الفكل ولما عنبتة السفلي في سنوعة من الرخام المرمر ولا يخلو باب الابوان من عشرات من الحرس ولا يخلو ولمس الاكاسرة من مثات من العلماء ( ) بون كاهن وساحر ومخم ويسميم الطبري الحزاة و فضلاً عن الحجاب والحراس والبطبين

ها، كانت حال الابوان عند ظهور الاسلام في الفرن السابع للميلاد

## الفصل الثامن والستون ﴿ أُنسُ أَم جان ﴾

فلندع كسرى وابوانة ولنعد الى حماد وهواجسه فقد تركناه في دبر بحيرات غارقًا في لجيج الإفكار تتناذفة العوامل بين المسير الى العراق او البقاء في البلقاء وكلا الامرين شاق وكلما تصور مسين الى مدائن كسرى هالة موقفة موقف المنصم امام ملك الغرس وعظم عليه الانتقام منة وهو فرد وذاك سلطان ينصن المجند والاعوان ولم بكن

ذلك ليهولة أو يكبر عليه لولا امر هند وتأجيل الافتران ولقد كان مبالاً كل الميل لاطلاع هند على ما كشف له من نسبو مع ما جدٌّ من امر التأجيل لبرى ما يبدى منها ومن والدها ولكنة تربص ريثًا يتخذ آلى ذلك سبيلًا لائقًا . فلما تلبدت عليه المشاغل وضاق صدره خرج من غرفتة ولم يعلم عبد الله ولا سلمان مجروجه وسار يلتمس منفردًا مخلوفهو بنفسو لعلة يتوفق الى رأي يخفف قلقة وكانت الشمس قد مالت الى الاصيل فلاحت له آكمة على بضعة اميال منة فركب وسار نحوها وفيا هو في الطربق غاب وجدانه بما اجندب انسامه من الشواغل فسار الجواد حثيثًا وحماد لا يعلم فلم ينتبه الأ وهو في سنح جبل فالنفت الى الوراء فاذا ببصرى والدبر قد غابا عن بصن ونظر الى الشمس فرآها ماثلة نحو المغيب فوقف يفكر في ماذا يفعل أيعود الى بصرى حالاً ام بجاس هناك هنيهة فنظر الى ما حولة فاذا هو في وإد بين جبلين اجردين كسائر جبال حوران (١) فترجل وقاد جواده صعدًا يلتمس قمة احد الجبلين لعلة بشرف منها على بصري فيعرف جهتها منة ومنى عاد اليها أمن الضهاع وفيها هو صاعد حانت منة النفاتة الى الجبل المقابل فرأى كهفا نحتته يد الطبيعة في سفح ذلك الجبل ولاح له شج يتلصص بين الصخور هيئنة بين الآدمية والوحفية لطول شعرهِ وعريهِ فوقف حماد ينظر الى ما يبدو منة فما لبث ان رآء يهر و ل نحو الكمف حنى دخلة وتطرى

فال حاد الى استطلاع حقيقة ذلك الشبح وتحوّل نحو الكهف يقود الفرس وهو لا يسمع في ذلك المكان صوتاً غير صوت وقع افدامه وقرقمة حوافر جواده تدوي في انحاء ذلك المادي و يتخلل الدوي طقطقة حجارة تندحرج من مواقع حوافر الفرس منزجة بصوت صهيله و فنزل الوادي ثم هم بالصعود حنى اذا صار على مقر بة من الكهف رأى صخرًا يتدحرج نازلاً نحوه فغول من طريقه وعلم انه انما دحرج من الكهف عليه فلم يبال ولكنه ازداد ميلا الى معرفة ذلك الشيح فا زال صاعدًا حتى دنا من الكهف فاذا بصخر آخر يتدحرج فنادى باعلى صوته « لا ترمنا المجارة فلسنا براجعين من هذا المكان قبل الوصول اليه » فردد الوادي صدى كلامه اضعافًا فتهيب من موقفه و زاد، تهيباً فرب غروب الشهس واختلاط الاظلال حتى كادت نقول الى ظلام فشعر

اذ ذاك انه أساء عملاً بجبئو الى ذلك الكان الموعر مع ما آنمة من الوحفة ولملفاومة ولكنة تجلد وتعيد سلاحة فاذا هو مقلد الحسام والمختجر ثم ما لبث ان وصل الى باب الكيف فظهرت له مغارة لا يرى آخرها لعمقها ولا يستطيع المدخول البها والفرس معه فوقف وحدق ببصره الى الداخل لعله يرى احداً فلم يقع نظره على شيء حي فصاح قائلاً الامناء من يقيم في هذا الكهف فلمخرج الينا لاننا غهر مخولين عنه قبل ان نراه ولا خوف عليه » قال ذلك وهو يكاد برتعش رهبة لسكون الطبعة سكونا لا يقتلله نغريد طائر ولا نفنقة ضفدع ولا خرير ماء ولا هبوب هواء ولاصوت آخر حي اوجامد غبر صهيل الفرس و وقع حوافره ، فهم حماد بفد المجول الى المخارة الى المغارة وقع فتيت حماد قدمة وتحفز للدفاع اذا افتضت الحال ، فلم يكد يفعل حتى وصل وقع فثبت حماد قدمة وتحفز للدفاع اذا افتضت الحال ، فلم يكد يفعل حتى وصل وقع فايض على أن الكبر لم يغير شيئاً من اعتدال قامته و رشافة حركته وحدة بو الشبب فابيض على أن الكبر لم يغير شيئاً من اعتدال قامته و رشافة حركته وحدة بصوره وإن يكن جلد وجهو قد تجعد وشعر حاجبيه وشاربيو قد طال و شعر صدره به لغضو و بياضو كانة زبد الصابون ، وطالت اظافر يديو و رجايه حتى التغت المنه

فلم يكد يقع نظر حماد عليه حتى هاب منظن ولى لم بر في ين صليبا كبراً كنيل له الله من مردة المجان ولكنه ادرك لاول وفله ان الرجل ناسك من نساك تلك لا بام انقطع عن العالم واوي الى الكهوف النماسا العبادة وكان قد سمع بكرامة هولا، وصدق نظرهم في عوافب الامور فلاح اله السيخاطيه في ما هو فيه و يستفيره في امن لعله يخاف شيئاً من قلقه فنقدم نحق باحترام وهم بتقبيل الصليب في ين فادناه من فهو فقبله ثم خاطب الناسك قائلاً « الملك ناسك مقيم في هذا المكان » فاحابة الناسك بمنى الرأي ان « نعم » فقال عل تأذن في بجادئة ابنك فيها بعض ما في ضموري على سبيل الاعتراف فنشير على بما يوحي بو اليك الروح القدس ما في ضموري على سبيل الاعتراف فنشير على بما يوحي بو اليك الروح القدس

فاجاب الناسك بالاشارة الله لا بستطّيع النكام الآن لان من شروط نسكه ان يصمت اسبوعاً وينطق اسبوعاً وإن آخر اسبوع الصمت ينتهي الليلة فاذا جاء في الغد خاطبة وكان التنسك شائعاً في تلك الابام والنساك انواع منهم من ينذر الصمت

طول انحياة أو بعضها ومنهم من ينذر العري أو انجوع أو السهر أيامًا ومنهم من ينذر المعبشة على عشب الارض وهؤلاء فئة كبين كانت بين النهر بن سُمُوا « النساك الرعاة » فيقيمون في المغر طالكهوف المظلمة ( 1 )

وكان ناسك حوران هذا ممن نذر الصمت اسبوعًا فسرٌ حماد بتاجيل المفابلة خوفًا من البقاء هناك تلك الليلة ثم لا يعرف طريقة في عودتو لدن الظلام · فقال له الا آتي اليك معي بطعام او نحوه من بصرى فاجات ( لا) لانة من النساك الرعاة الذبن يعيشون على عدب الارض

فقال لهٔ ولکننی أرى الارض هنا مجدبه لا عشب فيها

فاشار الناسك بين الى مكان وراء ذلك الجبل فيو مرعى

فسألهُ عن سبب رميهِ بالمجارة وهو صاعد · فاجابة لعلمو انه لا يستطيع محاطبتهُ قبل انتضاء اسبوع الصمت

فقال حماد ولمبن الطريق الى دير بحبرا \* فدلة على طريق سهل غير الذي جا \* منة فودعة وقبّل الصليب وعاد وجواده ورا \* أحنى وصل الى الطريق فركب وسار قاصدًا الدير فرأى عبد الله وسلمان ينتظرانو في الغرفة وقد قلقط لغيا بو على غير موء فقال لة عبد الله لقد شغلت بالنا بغيابك على غير انتظار

فلم يدأ حماد اطلاعهم على ما انفق له في ذلك اليوم رغبة منه في كنانو ريئاً يسمع كلام الناسك فيطلعهم على اتحكاية كلها

فقال لم خرجت على فرسي فسرت ببقاع لم أكن اعرفها فاخطأت الطريق في رجوعي فطال بي المسير

فقال عبدالله وما الذي حماك على الركوب منفردًا · فَكَبَرَ عَلِيهِ الافرار بَنْنَهِ وتهبيهِ من الامر فقال خرجت لترويج النفس

فادرك عبد الله حالة تمامًا ولم بناً ان يشط عزينة ولا ان يزيد قلَّة خوفًا عليه من اليأس فنال له ارى سيدي في اهتمام وقلق وما في الامر ما يدعو الى ذلك ولا نحن في سرعة اوضجر

فظل حماد صامنًا منكرًا فادرك سلمان ان في ننس حماد كلامًا ربما لا بريد

التصريح بو على مسمع منه فتظاهر بامر يهمه خارجاً وترك الغرفه فلماخلا عبدالله وحماد قال عبد الله ما بال سيدي لاسيح بسن الستُ شريكك في أمرك

قال بلي بل انت بمنزلة والدي ولا اخني عنك شيئًا فاني في قلق وإرتباك وإراني في حاجة الى من يغرج كربتي برأي او مشورة ومسأ لتنا في ما تعلم من الدقة والخطر فقال عبد الله هلم بنا الى الراهب الشيخ الذي شاركناه في سرّنا لعلة يشير علمنا بما يغرج كربتنا

قال ملمّ بنا اليه

وخرجاً حتى انيا غرفنة فدخلا عليه وكات متكنًا نجلس ورحب بهما نجلسا ثم قال عبد الله أنك يامولاي شريكنا في سرّنا وعالم بما في ضهرنا فهل تشهر علينا بما يخنف عنّا

فقال الراهب أن المسألة في غاية الدقة وللمفقة وقد ادركت عظها منذ سمعتها ولا إدري بماذا اشير - قال ذلك وسكت برهة يفكر ثم هب من مجلسو بغتة وقال أرى أن تذهبا الى ناسك حوران فائة يفيم في كهف على مقربة من هذا المكان فعساه أن يشير عليكما مشورة خير

فيفت حماد عند ساعه اسم الناسك وقال هل تظنة قادرًا على ذلك قال نعم باسيدي انة ممن او تي علمًا وكرامة فلا تجلو مشورته من فاثنة فقال عبد الله كماد وهل عرفتة قبل الآن

فنال اعترف لك اني وصلت اليو اليوم نظريق الاتفاق وخاطبتة فاجابني باشارة يديو اله لايستطيع التكلم الآفي صباح الغد لانة حمن نذر بل السكوت اسبوعًا بإلكلام اسبوعا

فقال عبد الله فلنذهب البوغدا ان شاء الله فهل ترافقنا يا حضرة الاب المحترم الى مغارته

قال الراهب باحبذا لو استطعت المسير اليهِ معكما ولكنني شيخ لا اقوے على المشي ولا الركوب والطربق وعرّ فسورا اليهِ بحراسة الله ودعوني اقيم هنا اصلي وانضرع اليه تعالى ان يعمل سبيلكما

فودعاه وخرجا

### الفصل التاسع والستون

#### ﴿ ناسك حوران ﴾

واصبح حمادوعبد الله في الغد فقال حماد الا نصطحب سلمان في مسيرنا الى الناسك قال عبد الله لا ارى ما يمع ذلك وسلمان كما تعلم أكثر غيرة علينا من غيرة احدنا على الآخر ولا اخالنا نستغني عنه في ما نحن فيو ولا يلبق بنا وقد صحبناه اعطماً خدمنا بها خدمات جمة أن نحني عنه امرًا نجر يو

قال حماد ذلك ما اراه · و بعثا الهو فصميها وخرجط في الصبايح على افراسهم وحماد دليلهم حتى افتر بط من الجبل وإطألوا على الكيهف فقال حماد هذا هو الكهف وكأ في ارى الناسك في انتظارنا عند بابه

فنظر عبد الله حتى اذا وتع نظره على الداسك تهيب من منظره عن بعد وصعد لل فلما دنوا من الكهف تحفز الناسك لملافاتهم وكانوا قد ترجلوا ومشول نحوم فتمال اهلاً بكم ومرحبًا واخذ يتفرس فيهم وإحدًا وإحدًا بعينين براقتين تحت حاجبين بارزين بروز الطنف حتى يخال المك أن العينين في حفرتين عمية بهن

قنال حماد مرحبًا بك ايها المتعبد الذني لند جنناك عملًا بوعدك وهذا والدي ( طشار الى عبد الله ) وهذا صديقي ( طشار الى سلمان )

وتقدموا جميعا وعبدالله ينظرانى وجه الباسك كانة يعرف وجها مثلة

وكان الناسك مشتغلًا في اعداد احجار بجلسون عليها وهو مخطر امامهم عاريًا وشعن مسترسل عليه محلل بعضة فغلب عليهم الحواد فلم يستطيعوا النظر اليو الا خلسة

فلها اعد انجمارة نقدمط اليو وقباط بن فباركهم وجلمط · اما هو فجنا على التراب سبئو المستريخ وجمع شعر رأسو ولحيتو في صدره الى حجن طخذ يرحب بهم و يعنذر لعدم انكانو النهام مجنى ضيافتهم

فقال عبد الله لقد جشاك للتمس بركة لا ترحابًا فقد بلفنا ألك من رجال الله

المخنارين فنظرة منك تفنينا عن اثاث الفصور · قال ذلك وهو ينعم النظر فيو لعلة يذكر الوجه الذي يشبهة

فقال الناسك انى أحقر عباد الله فاشكر لحسن ظاكم بي وما تكبدتموه من المفقة في زيارتي فابسطول ماني انفسكم لهلي استطيع بمديئة الله ان اخدمكم خدمة لجده تعالى '

فقال عبد الله اندا من الطائفة النصرانية الذين يعنقدون بكرامة النساك عبّاد الله ونعنقد انهم ينطقون بوحي منة تعالى وقد جئنا لنطلعك على سرّ لم يطلع عليه احد سول ا و راهب منيم في دبر بحيراء . والسرُّ ذو خطر يستلزم اصفاءاً وكتماناً ونحن معاشر النصارى نعلم خطارة سر الاعتراف وما فيه ما يدعو الى الثقة التامة بامثالكم فتال الناسك قل يا ولدي ولا تخف

فالنفت عبد الله يميناً وشالاً كَأْنَهُ يجاذر ان يسمعهُ احدٌ وقال يظهر لي انك من اهل العراق

قال الناسك لقد اصبت المرمى نعم اني من اولنك · وما الذي دلَّك على ذلك قال دلني عليه ملاجم وجهك ونوع تعبدك فقد قيل لي المك من النساك الرعاة وهم كثيرون في العراق (١٠)

قال نعم يا ولدي اني كما قلت

قال فولم محالة هذه قل لي هل تعرف الملك المعان بن المنذر

فلم يكد عبد الله ينطق باسم النعان حنى ظهرت البغنة على وجه الناسك ولبرقت عيناه وإفضاء واقتلب حاجباه وإجاب وهو بشرأ ب بعنقه و يجدق بعينه « نعم اعرفة » فعيب عبد الله لنالك المظاهر ولكة تجاهل وقال هل تعرفة معرفة جيئة ام تسمع باسمه وإخباره فقط

فَنَالَ النَّاسَكُ ( و يَنْ فِي لِحَيْمُ وَشَطَهَا بَاصَابِمُو) لا بَلَ اعْرَفَهُ كَا تَعْرَفُ وَلَدُكُ هَذَا اللَّلُ ذَلَكُ بِصُوتُ مُخْنَقَ حَتَى خَيْلُ لَمُ انْهُ بَبِكِي

فقال عبد الله إراك يا سيدي قد اهتمت لحكايتنا من اول كلمة قلناها فتنهد الماسك و ين الى عينهو وسح بها دموعة وقال ان ذكرى الملك النجان

(۱) جيئين

م يج اشجاني وتنتس كبدي فهل بهمكم من امن ما هَنني ام جاء ذكره على لمانكم عرضاً فال بل هو محور حكايتنا ومرجع سرتا رحمة الله

وكان حماد وسلمات شاخصين يعبهان لما يبدو من الناسك وعبد الله يزداد استثناسًا بطلعته ولكنة لم يدرك ما الذي يدعوه الى ذلك

فقال الناسك قل ١٠ قولة عن العماناني ارتاج الى ذكره ولكنهي اتأسف لنذكري هافية امرم

فقال عبد الله اذا كان النعان بهمك الى هذا الحد فانظر الى هذا الشاب وقل لما هل تعرفة ( وإشار الى حماد )

فمسح الناسك عينه و ونظر الى حمادً وجعل يتغرس فهو ولم يكد پناً مله حتى صابح باعلى صوته «أبانة ابن النعان لا شك فهو » وهم بو وضه وإخذ يقبلة

نخنفت فلوبهم وبكل جميعا والناسك ضائم حماد الى صدرم يقبلة ويكي

فازداد عبد ألله استفرابًا للامر وقال للناسك لقد اذملتنا بما بدا منك فكيف نقول اله ابن النعان وقد كان النعان ابرش احمر ( ' ' وهذا اسمر ادعج

قال لا عبرة في ذلك فان ملامح النعان قد تنلت فيه وهو الرجل الذي رغبت عن العالم طنقطعت الى هذه الجبال من اجاه

فبهتول لهذا النمول ولم ينهمول مغزاه فاراد عبد الله ان يستطلع حقيقة الخبر فقال وهل تعرف الذي يكلمك

فنظر الى عبدالله نظر المنأ مل وقال العلك صديق الملك النعان وشريكة في مصابه «شعون انحيري » • وكان هذا اسم عبد الله المعروف بواذ ذاك

فانذه لمل جميمًا وخصوصًا عبدالله فأنة اعاد نظره آلى الناسك لهزداد استثناسًا به ولكنة لم يذكر كيف عرفة فقال اما وقد علمنا انك شرّيكنا في الامر فاخبرنا من انت وفرج كربتنا

فصعّد الناسك الزفرات وقال اما انا فاني النس الذي ارتدالهان النصرابة على ين (١٠) بعد ان كان اسلافة قد نبذوها وعادوا الى الوثنية او المجوسية ديانة الفرس

<sup>( 1 )</sup> الطابدي ( ٢ ) ابر القداء

فانتبه عبد الله من غفلتو كأنه افاق من رقاد وقال العلك النس به توب قال نعم وقد كنت منها في دبر هند الكبرى المنسوب الى هند بنت المحارث بن عمر بن حجر آكل المرار وهو في ظاهر المحين وكانت هند منه كا تعلمون قد ثرهبت فيو فسي باسمها (1) ولكنني كنت اختلف الى النعان كثيرًا و يطلعني على اسراره حتى كان ما كان من امر سجنه في خانتين فرحت المحين وسرت الى هناك وجعلت اتردد الميو في السيمن ، ألا تذكر انك كنت تواني هناك

قال اذكر ذلك جبدًا وما زلت منذ رأ بنك الآن بها في افكر فيه ، ثم هم عبد الله به وتعانقا وها يبكيان اما الدامك فخول نحو حماد وضة وجمل بقبلة و يبكي وهو يقول احمد الله اني رأ بنك قبل موتي

ولبثول برهة صامنين وكل يبكي ريسح دموعة بكو الاّ الناسك فقد كان يسحة ببطن كنو

ثم قال عبدالله اقصص علينا بقية الخبر يا حضرة النس الحترم

قال كنت اتردد اليو في السجن اصلي له ولماركه ولدعو له وكان كلما اجتمعت بو بقول والاهتام ظاهر على وجهو « لدي سرّ سأ طلعك عليه في فرصه أخرى » فاهتمت لمعرفة ذلك السروكنت انوقع ساعه في كل زيارة وهو يسوّفة وكنت كلما سرت اليورايتك وعجبت لمهاءتك وغيرتك عليه و فسأ لنه عنك بوما فقال الله مستودع اسراره ولنه بدق فبك واوقا تأما ، وما زلت اختلف اليو حتى اصيب بمرض ظنوه الطاعون ولا اظنه اياه و فزرته ولم تكن انت ساعتند هناك فقال لي اراني لن انقه من مرضي هذا واهل الفضاء سبعاجلني وإخاف ان لا الملك فرصة اخاطبك بها و فقلت قل يا سيدي ولعل الله شافيك باذنو و بركة ابنو ، ثم بكي وبكيت ( قال الناسك ذلك وخنقته العبرات والمجميع سكوت يصغون الى خبن وبكيت ( قال الناسك ذلك وخنقته العبرات والمجميع سكوت يصغون الى خبن يتطاولون باعناقهم وبحدقون بابصاره سيخ شفتيه وها ترتجفان من شدة النا ثير ) فسكت إلناسك برهة ر نما استرجع قواه ، ثم قال فامسكني النعان رحمة الله بيدي ولحدناني منة وليسر الي امرا خطورا قال انه اسرّه اليك ولا ادري هل يحوز لي الناهظ بو وهو سرة الاعتراف

<sup>(</sup> ١ ) المشترك وضمًا لياقوت

فقال عبد الله لقد قلت اتي عارف بو فلم يعد من قبيل سر الاعتراف وقد اطلعت ابنة ورفيقنا هذا عليه

فقال الناسك اما وإنحال على ما نقول فاخبركم انة ادناني منة وهو جالس على فراشه في ذلك السجن وقال « انى ساً قض نحبي هنا ظلاً من قوم لا يعرفون الله ولا يهفقون على انسان وساً ترك اهلي واولادي بدون ان اراهم واردعهم واني عالم ان سلطان الحين سبخرج من بني لخم بعد موتي فاسررت الى شعون ان بربي ولداً لي لم يولد بعد وان يكتم نسبة عنه حتى يباغ العشر بن من عمى فيقص شعن في دير بحيرا ثم يطلعة على حقيقة نسبو قال واعترف لك اني حرضتة على ان ينتقم لي من دواة النرس » قال الناسك فلما سعت كلامة اقشعر بدني واستعذب بالله من ذلك كله وقلت « يا سيدي الملك اراك نستجل الاجل وليس ما بدعو الى قريو ولها الانتقام فاتركه الى الله سبحانة وتعالى وهو الديان العظيم » وفاجابني والدموع يشاء » قال الدعان ذلك واختلج صوتة وارتعدت فرائصة ثم غاب صوابة وفيانحن في يشاء » قال الدعان ذلك واختلج صوتة وارتعدت فرائصة ثم غاب صوابة وفيانحن في ذلك جاء السجان يشدد النكبر على من بدخل الى النعان فخرجت و لم اعد اراه ثم ما لبئتان صعت بانتقالو الى دار البقاء ( قال الناسك ذلك و نهد ) وعلمت واحسرة ما طيو اله لم يت بخانقين بل نقلوه الى ساباط فات فيها ( ۱)

فلما سمس ذلك كرمت الدنيا وتحققت فناءها و زدت زهدا فيها فانجأت الى النسك واخترت منة اكن زهدا وهو هذا الذي أنا فيو اعيش على نبات الارض والمكث عارياكا ترون وكنت منيا في العراق مع رفاق كثير بن من الرهبان وذكر النمان لم يبرح من ذهني بوءا واحدا وصورتة نصب عيني وهو على ذلك الفراش في خامين وما زلت اردد كلماته الاخيرة - فاحبيت الاطلاع على ما فعلنة انت من هذا النبيل فلم اعرف مقامك ولما مضت بضع عشرة سنة من وفاتو ولم ارتك ولا عرفت مقرك قلت العلك نفيم في الباقاء بالقرب من دير بحيرا الأجل وفاء النذر عند حلول المهاد ، فجيت وإقست في هذا الكهف و في نفسي شيء اربد ان اطلعك عليو فام اسمع عنكم خبرًا ولا انا استطيع النبث لانقطاعي عن الناس فضلاً عن اني لم اكن اعرف عنكم خبرًا ولا انا استطيع النبث لانقطاعي عن الناس فضلاً عن اني لم اكن اعرف

<sup>(</sup> ١ ) حماد الراوية

اسمك انحدید فكنت انوقع ان اسمع خبرًا عن شمعوث انحیري فلم اسمع هذا الاسم قط

### الفصل السبعون

### ﴿ انذر القاتل بالقتل ﴾

فال عبد الله وما الذي في نفسك وتريد ان تطلعني عليم · قاله

قال هو خبرٌ يتعلق بوصية النعان لك ولا بنؤ فاحكِّ لي ما تمّ معك من قبيل النذر هل وفيتة وأطلعت هذا الملك على حقيقة نسبه

قال عبد الله نعم يا مولاي لقد ونينا النذر بعد ميعاده واحكى له القصة من اولها الى آخرها حتى آتى على . بب مجيئهم اليو فقال وقد جنما الملك لعظم ما قام في نفس مولانا الملك من الاهتمام في امر الانتقام فقلما نطلع ناسلك حوران على هذا السر لعلة يشهر علينا مشورة تجنف ما بنا . او تهدينا مهيلاً مستقماً

فقال الراسك لقد وقعتم على خبهر وإن في بقية قصتي ما يفرج عنكم كل كرب ان شاء الله

فاستبشر عبدالله وحماد وملمان بالفراج الازمة وسرُّ في لفدو. هم على هذا الباسك فقال عبد الله اخبرنا ببقية قصفك بورك فيك

قال كنت افرط ادتامي في امر الملك النعان وامر وصيتو وما تنضينة من اكمت على الانتقام لا ابرح افكر في هذا الامر بهارًا وإحلم بو ليلاً حتى استيقظت ذات صباح وإلا أس يقد ثون بامر كمرى برويز قاتل النعاث، وإن ابنة شيروبه تآمر عليه وسجنة فقلت في نفسي هن عاقبة القرم الظالمين ثم مالبشت ان سمعت بانة قتلة (١٠) فاعتبرت بمكمة الله سجانة وتعالى وشعرت براحة فبت ليلة ذلك المنبر وإرا هادس في نافية الفائل « وإنذر القائل بالنقل » فرأيت في منامي كأن الملك نافية النعان قادم الي بلماس ناصع البياض و وجه منير باسم فحفة مت ارؤيته على دن الصورة

<sup>(</sup>١) ابن الاثير



ثم معمنة يقول « لا تعجب يا يعقوب لمفائل برويز المجوسي فقد اعدًا له الله ما هو اعظم من ذلك ليعتبر الفوم الظالمون »

فنلت وقد بهر في نور وجههِ فاطرفت «وماذا عسى ان يكون اعظم من المرت فنلاً بسيف البنين »

فقال لي « سوف ترى وكل آت قريب » فرفعت نظري لااراه فغاب عن بصري واستيقظت من منامي مذعورًا ولم تمض بضع سنوات حتى وقع في المالة بروبزما لم نسمع يثلو في غابر الازمان ، اندرون ما هو

قال عبد الله وماذا نعني

قال كان ابرو بز هذا نمانية عشر ولدا كلهم ذوو ادب وشجاعة ومرقة منهم شهرويه الذي تولى الملك بعده فوشي رجل اسمة فيرو زلشيرويه على اخوتو السبعة عشر فامر بقتلهم جميعاً (1) فقتلها صبرا في ساحة الابهان وهو ينظر البهم واكن شهرويه لم يهدأ له بال بعد عملو هذا فان أختيه بوران وآزر ميدخت وبخناه تو بيخا شديدا فبكي بكاء مرا ورس بالتاج عن رأسه (1) ولم يزل بقية ايامو مهموماً دننا ولاقي المصائب الكبري و في جملتها طاعون فشا في بلاده فاباد من قدر عليو من اهل بيئه (1) وإخيرا مات هو كنيها حزيها، فهل اشد وطأة من هذا الانتقام، وزار في ملاك النعان بعد هنه المحوادث وهو يضحك وإمارات البشر ظاهرة على وجهو فهدست بالوقوف للقائو فشعرت بنفسي اقبلاً لا استطيع النهوض فابتدرتي هو قائلاً « لقد التفي الله من برويز المجوسي فطابت ننسي وارى وصيتي لؤلدي حلاً ثنيلاً على عاتقي فقد شعرت بضعف بني الانسان وعلمت الاصابة في قوالت وإنا في سجن على عاتقي فقد شعرت بضعف بني الانسان وعلمت الاصابة في قوالت وإنا في سجن خانقين » قال ذلك وتوارى عن بصري وإنا راقد لا استطيع حراكا ثم استيقظت وصورة النعان امام عيني ويكاد النور ينبئي من وجهة

فلها بلغ الناسك الى هذا الحد من حكايتو شعركل من السامة بن بانفراج الازمة وخصوصاً حماد فانة احس بجمل ثقيل نزل عن ظهري

اما سلمان فكان الى ذلك الحين صامبًا لم يفه بكلمة فلما فرغ الناسك من كلا.و وقف سلمان وهم بيد الناسك فقيلها وقال لقد اتهتنا فرجا من عدد الله ولكن فلوبنا

<sup>(</sup>١) الطبري (٣) مألكولن (٣) الطبري

لا تشتفي الا بعمل نعملة على قهر اولئك الكفرة الغاشين

فنظر الناسك اليو وتبسم تبسماً فلمًا تموّده وقال تك اعال الله يا ولدي وسنسمع بذهاب دولة الفرس قريبًا فلا يبنى ثم من تنقمون منة

فلم بفهمول مغزى كلامه فقال عبدالله هل تعني شيئًا محدودًا أوحي البلك ما في سابق علم الله فأنكم معشر النساك ذو وكرامة يفتح عليكم ما لا يفتح على سواكم

قال الداسك اشيرائي امر لا بجذاج الى وحي اوكرامة بل هو ظاهر ينههة كل عاقل ١ لا ترى حال العرس وإخلال شؤويهم وإضطراب احطالم حتى تطابى على كرسي ملكم خمسة ملوك في خمس سنين ١ وكل يعمل على الاستثنار بالسلطة وإبادة الآخرين وإضعابهم رأيًا يزدجرد الذي ينولى الملك الآن وستنزول دولة الفرس على بن الهبك عن ظالمهم وجوره الايدلكم ذلك على شيخوخة دولتهم وهرمها وقرب انقضاء اجالها وللدول آجال كآجال الماس تمرُّ في ادوار تنهي بالموت ودولة العرس قد بالحت شيخوختها ولا تلبث ان تنقضي وكدلك درلة الروم الحاكمة على هذه البلاد

قال عبد الله ولكن لا تنقضي الأعلى يد دولة اخرى نقوم مقامها فمن سيخلف هاتين الدولتين و قال اما سبعنم برويا الراهب بحيرا و الذي كان يقيم في دبن هنا قالط «كلا» الا حماد فانة تذكر ما سمه قمن الراهب الشيخ في تلك ال ومعة يوم جاسها لملافاه هند هناك و فقال على سبعت ذلك من الراهب الشيخ فقد احكى لي من ان بحيرا وأي في منامو فتى جميل المنظر موان ثرج النور والزهن مع قران المدترى و زحل وعلم منة أنه هو الذي سبهدي ابناء جلدتو بني اساعيل ( وهم العرب ) الى معرفة الله وإن يو يقوى امره و يديد از رهم وتجتمع كلمتهم فيذللون ابناء عمم بني سعاق و ينسلطون عليهم منة نوافق ما اشار اليو دانيال في نبوتو وإنة بخرج من اوائك العرب اثبنا عشرة دولة ( المس ذلك ما تعنيو

قال الناسك هذا ما عنيته وازيد عليه ان الرجل المنتظر قد ظهر في جزيرة العرب ودعا الناس فيها الى عبادة الله ونبذ الاوثان وقد فتح مكة وكسر اصنام الكمية وانتشر سلطانه في الحيجاز واليمن وسينت الشام والعراق وهو الذي سيخلف الفرس والروم في سلطانها

<sup>(</sup>١) الطبري (٣) داثرة الممارف



فقال حماد لقد شاهدنا فونة وسلطانة باعيننا بوم فتح مكة وكان يوماً مدهودًا و يظهر من رغبته في سيبل الله وإستهلاك انصاره وإصحابه في نصرته ان دولنة ستغلب الدول كلها ان عاجلاً وإن آجلاً

قال فلستم اذن في ما يدعو الى تكبد الخطر في الانتقام من آكاس ق الغرس وقد رأيتم ان قاتل حبيبنا النعارف قُتل هو وإولاد، شرّ قنلة وسينم العرب على دولتهم ان شاء الله

فوقع كلام الناسك على قلب حماد بردًا وسلامًا فارتاج بالله من امر الانتفام المنجَّل وإنصرف فكنُ الى هند وشعر بميل شديد الى رويتها وخاف ان تسيّ الظن به اذا طال غيابة بعد يوم الشعانين وهم في اليوم الثاني منه فتظاهر بميلو الى الانصراف فادرك عبدالله ذلك فقال للناسك انا ذن لنا بالذهاب على ان نغنم الفرص في زيارتك حينًا بعد حين وهل نطلب ميًا امرًا نفضيو لك

قال لا اريد من هذا العالم شيئًا فقد رأيتم زهدي بو ولم يكن في نفسي شيء غير رؤية ابن حبيبي النعان لاقصّ عليه ما اوتمنت عليه ما خاطبني به وإلنه في الحلم فاحمد الله على نيل بغرتي فاذا مثّ الآن فاني اتوسد فرير العين ناعم البال

فقال عبدالله اطال الله بقاءك ونرجوان نراك كثيرًا · قال ذلك ويهض فنهضط جيمًا وودعل السلك وإنصرفط على افراسهم وكأن على رؤوسهم الطير

اما حماد فان ذهنة تفرغ للافتكار بهند وإحسّ برغبته في اطلاعها على حقيقة نسبه فلما وصلوا الى الدبرمول بفرفة الراهب الشيخ فدخلوها ليطلعوه على ما دار بينهم و بين الناسك فلما انبا و عاموه من امن اطرق يفكر بفرائب المحدثان ثم قال لقد خيل في منذ رأيت هذا الناسك انه لم يفادر خصب العراق و يقيم في ها المجبال المجدبة الا لدافع دفعة الى ذالك وقد صدق ظني و بسرتي انه اطلعكم على ما خنف قافكم وهون عليكم فيا انتم في عيل للقيام بالوصية وقد كفاكم الله مؤرنة ذلك اما ما قالة عن قوة المسلمين وعظم دولتهم حتى يخشى على الروم والفرس منها فقد ايدنة المحادث الجارية فان تلك المدردة من انجازيهن لم يكاديل يقومون بدعوتهم حتى ما مأول جزيرة العرب فقا وقتالاً قدانت لم قبائل الين وعان والمهامة ونجد وقد شهد

حماد وسلمان فتح مكة ورأيا بطش هؤلاء العرب وقوة جامعتهم ولقد شهد من رأى حربهم في موتة هنا انهم كالحمول كفاج الاسود وصبر لما على المحرب صبر الرجال ولكنها اول من لاقول بها جند الروم ولم يكونول في عنة كافية فلم يفوز ول والظاهر ان وقعة مؤتة كانت امثولة لهم علمتهم كيف نؤكل الكنف حتى اذا رأيل في جندهم الكفاءة اعاديل الكنة ايس على الشام فقط بل على العراق ايضاً

فقال عبدالله وهل دلمت انهم حماط على العراق

قال نعم انهم حملط عليهِ حملة اذا لم يكن فوزه بها نامًا فلا اقل من ان يؤذول الفرس و يضيقط عليهم

فقال حماد وكيف عرفت ذلك يا مولاي

قال الحبرني بدلك تاجر من اهل مكة تعودنا لفاء ما كل عام او عامين ولي معة صداقة ودالة فقد مر بي من بضمة ايام واطلعني على حوادث تلك الدولة بعد فتح مكة حتى الساغة فاذا في ما بخيننا على دولتي الروم والفرس وكنت اظنكم عالمين بها

قال عبدالله كلاً يا مولاي اننا غير عالمين بشيء من ذلك

قال الراهب اخبرني الناجر ان اوائك انجازيين بعد ان فقط مكة عادط الى المدينة طانفذول جندًا منهم الى من بتي في جزيرة العرب لم برضخ للاسلام فغزول غزولت عنة فازول بها كلها ومن آكر قطده وجل منهم يقال له خالد بن الوليد الى بالمجزات في حروبوحتى سأه الدي «سبف الله » ومنهم على بن ابي طالب ابن عم الدي وهو بطل مجرب وكذلك رجل شيخ من كبار مشيريهم اسمة عبدالله ابن ابي قعافة (1) لغبة بالصديق ويسى ابا بكر وهو حمو الذي والد امرأ تو عائشة ، ومنهم رجل آخر بندر مثالة في العالم بفئة البطش وصدق الغيرة على الحق اسمة عمر بن المحاس وغير هؤلاء جماعة كبيرة فنمكن بذلك من الخلطاب وآخر اسمة عمر و بن العاص وغير هؤلاء جماعة كبيرة فنمكن بذلك من اذلال قبائل العرب حتى انه لم يعد بجناج في اذلالم الى ارسال الرجال بل كانيل المدون عايم وفود ا يلتمسون الدخول في دينو عن رضى وطيبة خاطر (1) فرأى الموقت اللازم لفتح الشام قد آن نجند جيفاً بقيادة رجل اسمة اسامة بن زيد طمن

<sup>(</sup>١) مروج الذهب (١) السيرة الملية



ان يسيرالى فتح الدام ونيا هو في ذلك طافاء القدر فتوفي قبل مسير انجند ولكنة خَافَ ابطالاً قامط بنصرة دينو فتولى الخلافة بهن حموه الوبكر المتقدم ذكن وهن شيخ جليل القدر وإخبر في الناجر ان المسلمين لما مات الني اختلفوا في من يولونة الخلافة بعن لانهم قسان قسم يقال لهم الانصار وقسم يقال لمم المهاجرون

فقال حماد وما معنى هذه الاحزاب هل هي مذاهب دينية كالتي عندنا

قال لا يا ولدي ان المهاجرين هم الذبن هاجر ولى مع الذي من مكة الى المدينة بوم شدد أهلة الكير عليه هناك فنبعة من قريش آكثرهم غيرة عليه فسمل المهاجرين ولى ما الانصار فهم أهل المدينة الذبن قامول بنصرته لما جاءهم مهاجرًا نحار بول معة فسمل الانصار وكل من الانصار وللهاجرين يقان نفسة اولى بالخلافة فاختلفوا في من يتولاها حتى كادمت نقوم بينهم فننة و ويظن صاحبنا الناجر المكي ان النضل في فض هذا المفكل لأحد المهاجرين عمر بن الخطاب وقد ذكرتة لكم الآن فهو الذي توسط في الأمر و بابع أبا بكر فبابعة الناس احترامًا له او خوفًا منة فصارت الخلافة في المهاجرين وهم من قبيلة الذي (قريش) فخليفة المعلمين الآن ابو بكر الصديق هذا (1)

فلما توفي آانبي نغيرت قلوب بعض أهل جزبرة العرب بمن اعتنقط الاسلام في حياته فارتند كثير و ن منهم الى ماكانوا عليه من المصرانية أو البهودية أو غيرها فتهيب المسلمون لذلك فاجتمع واوعزوا الى أبي بكران يعدل عن ارسال المجند الى الشام لاحتياجهم اليهم في افاع المرتدّبن فأبى الآانفاذ ما أمر يو النبي فارسل اسامة وجند الى الشام وما أحكاه لى التماجر المكي حكاية وقعت لابي بكر هذا يستفربها كل من عاشر حكامنا من الرّوم أو الفرس

فقال عبدالله وما هي أقال الراهب أخبرني التاجر ان أبا بكر رافق ذلك الجند في خروجهم من المدينة وكان أسامة رآكبًا طابو بكر ماشيًا تخجل اسامة من ذلك لأنه شاب وذاك شيخ فضلاً عن كونو رئيسة فنقدم اليو ان يشي هو و بركب ابو بكر فأ بي الأ ان يشيعهم ماشيًا و يدل ذلك على رغبة حكامهم في المخدمة لا الرئاسة وما أوصاه بو قبل عودتو قولة « لا تخونط ولا تغدر ط ولا تغلط ولا تغلط ولا نقتاط طللاً ولا شيخًا كيرًا ولا امرأة ولا تعفر ط نخلاً او تحرقوه ولا نقطه ط شجرة مثمن ولا تذبحط

 <sup>(1)</sup> تولى الحسلافة سنة 11 الشجسرة



شاة ولا بقرة ولا بعبرًا » هل سمنم مثل ذاك من روّسائنا لا انكر عليكم ان النصرانية تأ مرنا بمثل ذاك ولكن حكامنا نبذل الدين نبذ النواة وسيعود ذلك عليهم وبالآ ، قال الراهب ذلك وقد أخذت اكمانة منه مأ خذًا عظياً حتى ارتجف صوته وارتعشت لحيته ثم سكت

وكان عبدالله وحماد وسلمان متطاولين باعباقهم يسمعون حديث الراهب وقد زاده تأثرًا ما آنسوهُ من اهتمامه فقال عبدالله ان مثل هؤلاء لا بد من ان يغلبوا العالم و ينقدونا من دولة النرس الظالمة

فقال الراهب وقد تنفس الصعداء الله نتين أمرًا قد وقع فعلاً فان جيش المامة هذا لم نطل غيبته إله إلى الكليفة احوج الى نصري في قتال اهل الردة ما بفتح الشام فعاد بجدى وإنضم المحالمسلمين في حروب اهل الردة وما زاد الامر اشكالا اناس ادعوا النبوة منهم رجل اسمة اسود العنسي في اليمن فالنف حولة حزب كبير و رجل آخر اسمة طليعة الاسدي من بني المد في نجد وآخر اسمة مسيلمة في اليامة وآخر اسمة ذو الناج لفيط بن مالك (۱) وغيره من المذبئين ودعاة الاحكام حتى لم ترق قبولة من قبائل اليمن وحضر ووت وعان واليحر بن واليامة ومهرة الا نبذت طاعة المسلمين ولم تناسل اليمن وحضر والمعلمون الفشل ولكن ابا بكر نصرف بحكمة ودراية وساعك ولم تناسلام فخاف المسلمون الفشل ولكن ابا بكر نصرف بحكمة ودراية وساعك في ذلك قواده المحنكون وخصوصا خااد ابن الوليد فانة عمل أعالا غريبة وكذلك عرو بن العاص وغيرها فقضوا في سنة كالملة حتى دانت الكفاج قبائل العرب واحتمعت كلمتهم واستقام امره

فغال حماد يا حبدًا لو بسير خالدٌ الذي ذكرته الى المراق

فضمك الراهب ضمكة يتخللها عبوس وقال لقد اصبت يا وبدي فانة عمل ما اردنة فسار خالد هذا الى العراق لفتح الحيرة وقنال الفرس ( " )

فهت سلمان للحال وقال لحاد آلا يأذن لي مولاي بالمسير الى الحيرة اتى لا يهدأ لي بال ان لم آل يدي بدم الفرس فلعلي ان اشهد بعض المواقع أو اخدم المسلمين خدمة تماعده في انقاذنا من اواتك القوم المجوس

فقال حماد افي اولى منك بدلك ولقد كنت عازمًا على الناسير اولم تلتمسة انت



قال سلمان أما انت فقد طال غيابك عن امير غسان طميرته فسر الهما وعساي ان اعود اليكم قريباً بخبر النصر

فانتبه حماد لامن مع هند فاغنم وجوده عند الراهب فرصة لاستفتائه بامر الاقتران بعد حكاية الوصية ولكنة اسمحيي فخاطب عبدالله على انفراد قائلاً أنظن انة يجوز لناالمخاطمة بأمر الزيجة أم نحن لا نزال مقودين بالوصية

قال عبدالله دعني اسأل الراهب ومأخذ رأية فما يشبر بو انعلة · وتحوّل نحق الراهب فسأله فقال الراهب يظهر من خطاب الباسك لكم الله يحلّبكم من ذلك النبد وفي العدول عن الانتقام فضيلة "سيجية كما تعلمون لان ديانتنا توصينا بجبة عدونا ومباركة لاعتبنا ومحظر علينا الانتقام

فسرٌ حماد لهذه النتوى وسكت حتى اذا خرجط من عند الراهب انفرد بعبدالله وقال له ألا ترى ان نذهب غدًا الى البلغاء نقابل جبلة طانت معي فقد فرغنا من حكاية الذر وآن لكما الاجتاع وخصوصًا بعد ان ظهر ما ظهر من رفيع نسبنا

فقال عبدالله ارى يا مولاي ان تبغي امر نسبك مكنتومًا كما كأن لنرى ماذا يجد من حوادث الزمان

فاجنل حماد وقال ولماذا نكتمة وهو شرف يتسابق اليهِ الناس وخصوصًا انهم اعترضط على زواجي بهند لغموض نسبي قهل ابتيهِ غا.ضًا

فَنَكُرُ عَبِدَاللهُ هَنِهِهُ ثُمْ قَالَ وَإِرَى مَعَ ذَلَكَ انَ لَا تَذَكُرُهُ وَعَلَى كُلُّ حَالَ فَالامر راجع الملك

فسكت حماد وكانا فد وصلا بان الغرفة وسلمان يتبعها وقدادرك انها يتكلمان بدأ ن هند فتفهقر قليلاً فلما وصلا الغرفة التّفت حماد ونادى سلمان فاسرع وهو يقول انقدم اليك با مولاي ان تأذن لي بالذهاب الى الحيرة غزّا صباحا وإن بكمن يعز على ان لا اشهد الاجنفال باقترانك ولكنني لا البث ان اعود اليكم بما يسر كم ان شاء الله وإرجو ان تذكر و في في حفلة الزواج وإنا اذكركم في ساحة الحرب

فقال عبدالله لحماد دعه يذهب يا سيدي امله يأ تينا بخبر فقد انتهبنا من المشاكل والاسرار ولا نظننا نحناج اليه في شيء وقد نقرّر لك الاقتراف بهند و رضي والدها ووفينا الدر فايذهب

فغال حماد اذمب يا سلمان بجراسة الله ولا نقطع عنا اخبارك

فنضي سلمان لبلتة نلك بستعد للمسير الى العراق وفي الصبايج ودّع حمادًا وعبد الله وبكى لوداعها وسار الى الماسك بلمنس بركنة ودعاء، قبل المسير

فلما خلا حماً ديمبدالله قال له دعنا نسير الى جبلة أو ميّا بنا الى صوح الفدير أم هناك سرّ ونع دُهابنا طاقترانيا ألم يأن لنا ان نخاص من العرافيل

قال أنَّد آن الوقت وعلمُ سيدي اني لم أوَّخرافترانة عبنًا أَلم يكن في السرّ ما يدعو الى ذلك

قَالَ لَى وَانِي لَا انسى جميلاً صنعنة معي يا عبدالله ولكني اعترف لك اعتراقاً صريحاً بان اطلاع، على ندبي قد قلل اسباب سعادتي ولحسبني كنت اسعد حالاً يوم كنت حماد بن الامير عبدالله اما وأنا المدر بن النعان فاراني تعيساً يتياً مظاوراً

قال عبدالله كنت انوقع ذلك منك ولكنني لم أرّ بدًا من ان اقص عليك خبرًا عُها به اليّ امانة مقدّسة

قال لم اقل الك اخطأت باطلاعي على حقيقة نسبي فقد فعلت الطجب على انني لما اتصوّر هندًا ومعيشتي معها اسلو الدنيا ومثاعبها

قال عبد الله و زد على ذلك انك ستكون عمّاً فليل ملك غمّات والغماسنة لا يقاُون سطوة وبطشًا عن ملوك اكبين فضلاً عن دلافتهم بالرُّوم وهي دولة مسجية وذلك خيرٌ من علاقة اجدا دك المناذرة بالفرس والفرس مجوس بعبد و نالناركا تعلم

فانبسط وجه حماد لذلك فقال انذهب معاً الى صرح الغدير · قال او علمت ان جبلة هناك اذهبت معك لان من اللياقة ان ألاقيه فمتى تعارفنا جازلي الذهاب الى الصرح · فقال اذن اذهب انا فالتمس لك موعد انجنبع فيو بجبلة ونتم الافتران

قال حسنا نفعل فاخذ حماد بعد جواده للركوب

الفصل اكحادي والسبعون

﴿ البُرد والحَـاتُم ﴾

أما هند فلم بأن يوم الدمانين حتى ملَّت الانتظار وكانت نتوقع ان ترى

حمادًا في مماء ذلك اليوم او في صباح الغد فمضى اليوم والغد وهي تعد الساعات والدقائق وتحسب لناً خرم نحير حساب فلما كان اليوم الثالث أفاقت من رقادها فلفة البال فنهضت وسارت الى غرفة والديها والتمست منها ان ترافقها الى دير بجهراء الى تأذن لها بالذهاب اليه وجدها

فقالت سعدى لا أرى ان نفعل ولا ان تفعلي فلو رأى حماد المجيء الهنا لجاء فربماكان في سروالك ما بمنعة من المجيء

قالت ما تعنون يا أمّاه

قالت لا اعني شيئًا ولكنني لم المجبني أمر وإلن هذا فكم ندلّل وتمزّز فقد صاهرنا ولك على غموض نسبه وإكرمناه والنمسنا لقياء فلم يأت وها قد انقضي موعك من يوم الشمانين فلا أظن الآفي الامر دخيلة

فانقبضت نفس هند عند ذلك وقالت لا تاوي الغائب قبل حضوره فربما منعة عن زيارتنا مرض او شاغل ذو بال طما ما اشرت اليهِ من تدال والده او كبريائه فلا أُظنة في محله وليس ثم ما يسوغ له ذلك

وسكنتا هنيهة مطرقتين ثم قالت سعدى نع يجب علينا ان نجمت عنة وعن سبب غيابه فلننتظر هذا اليوم ايضًا فاذا لم يأت اخذنا اليي رسولاً

فخرجت هند وفي هاجمة في امر حماد فلبست نوبها وخرجت الى المحديقة تدفل نفسها بازهار الربيع وعيناها شاتعنان من بين الاشجار وقد هب عليها النسيم فتعاظم حفيف الاوراق وعلت اصوات الطيور مفردة وهند تود انقطاع النسيم وخرس الاطيار مخافة ان تحول تلك الضوضاء بينها وبين وقع اقدام حماد اذا جاءها ماشيا بين الاشجار او ثخني صوت جواده اذا صهل عند استقبال الصرح وفيا هي جالمة على حجر هناك تفكر في ذلك وتحدق بعينها وتصيخ بسمها وقد صارت الشمس في الهاجن رأت فارسا قادماً عن بعد عرفتة من جواده وظاهر لباسه انه حماد فهر ولت الى والديها وانبأ عها بقدومه فدخانا الى قاعة الجلوس حتي جاءها مخبر بقدوم فخرجت والديها وانبأ عما الى قاعة الجلوس حتى جاءها مخبر بقدوم فخرجت ودخاط جيماً الى قاعة الجلوس ودخاط جهماً الى قاعة الجلوس ودخاط جماد تفهرا بعد قص الشعر ودخاط جميماً الى قاعة الجلوس وقد آنست هند في وجه حماد تفهرا بعد قص الشعر ولكنها عجبت لجيئه وحدث وارادت الاستفهام عن السبيب فهنعها الحراء على ان والدتها والكنها عجبت المبئه وحدث وارادت الاستفهام عن السبيب فهنعها الحراء على ان والدتها

ابتدرته بالسوّال عن والنه

فقال انه كان عازمًا على الحجيء معي ولكنه رأّى من اللياقه ان يقابل ملك غسان قبلًا ولوكان سيدي العم هنا لاندنها الى والدي فيحضر حالاً

فقالت جعل الله نذركم مقبولاً هل قصصت شعرك يا وادي

قال نعم ﴿ قالت وهل سِمت الحكاية · قال نعم سِمعنها · وحدثنة نفسة ان بيبع بها فنذكر تحذير عبدالله فأ، سك ولكنة رأى سكونة عنها بالمرة تحذير اللمائل

اما سعدى فلم تزد على هذا السوّال تأ دبًا فلما لم يجبها غيرت المعديث وسألته اذاكات يسرُّهُ الخروج الى المحديقة وهو يود ذلك لعلموانة قد يخلو هناك بهند فيتعانبان أو يتغاذلان

فخرجل من بالب خصوصي صغير وتخلفت سعدى في النصر توصي قيّمة القصر باعداد ماثنة الغداء

فمشى حماد وهند في طرقات اكحديقة حتى انحدرا الى ضفة الغدير وماؤه بجري على حصباء تتلألا بحمة كانها الدر وقد فاحت روائح الازهار وغلبت عليها وائحة زهر اللوز وزهر البرنقال وعلت ضوضاء الاطيار وحفيف الاشجار ولموكان لنا فونوغراف اديمن اواشمة رونتين لرأينا قابي هذين الحربن يتناجيان و يتناهان

اما هند فما صدقت انها خات بجاد حتى نظريت اليو شذرًا وهي تبنسم وعداها مشرقتان تنلألآن وقالت ما الذي دءاك الى التعبيل في زيارتنا اماكان الأدل على شوقك ان تبنى زيارتك الى عيد النصح !

فادرك مرادها فاحب از بعبث بها فقال تركنا يوم الفصح لمقابلة والدك بشأن الاكليل ام تربن تأجيل ذلك الى الأحد الجديد

فنجلت ططرفت وقد توردت وجنناها فازداد اشراق وجهها وقالت لوعرفت انك نجبهني بمثل ذلك ما اقدمت على مؤالك

قال وقد أعجبة خجاما وإزداد هيامة بها لم اكن اظن ذكر الافتران يسودك ونحن انما نسمى جهدنا في المحصول عليه · قال ذلك ونظر اليهاكانة ينتظر جولها · اما هي فحولت وجهها عنة وخطرت نحو شجرة من البرنقال نقطف زهرة الملامى بشها عن ساع كلامة فَتُبِعِهَا حَمَّاد وهو بقول ما بالك تهر بين .ني يا هند فاذاكنت تريدين العُلَّف من قرابتي قولي لي كما قال غيرك ان نسبي غامض فلا استحق بنت ملك غسان

فلم تجبة ولا على هذا وقدكان يتوقع ان بجرّها الحديث الى حكاية السر ليجبرها بحقيقة نسبة و برى ما يبدو منها وخاف ان تأتي والديها فينقطع الحديث قدار نحوها حتى قابلها وجها لوجه وإمسك يدها فاحس كلاها يقشهر برق الحب فقال حماد لم يسأ لهني عن حكاية السر ما في

فقالت له ( وهي ممكن ين تنظر اليها ) يظهر ان حكاية السر عزيزة لديك لا نستنق ساعها

فادرك انها توجخة لمكوتو عن سؤال والديها فقال لا يمز عنكم شيء يا حبيبتي .
قال ذلك و.د ين الى جيبه فاسخرج خاتمًا دفعة اليها وقال هذا هو سراما فانظري اليه فتناولت اكناتم وتأملتة فاذا هو مكتوب بحرف لا تمرفة فقالت انه لا يزال سرًا اذ لا أعطيع قراءته . فقال انا اقرأه المك ثم قرأ ه النعان ابن المنذر »

فلم تنهم المراد فقالت وما معنى ذلك

قال معناء أن نسبي الذي كان غامضًا عنك وعني كان مختبتًا في هذا الخاتم فانعمت فكرها في مفزى كلامو فادركت اله ينتسب الىالنجان ولكنها استبعدت ذلك فقالت العلك تنقسب الى الملك النجار

قال «بل هو ابي » وجمل ينظر الى ما يبدو منها فرآها قد استفريت قولة ولا تزال في حال البغنة ولكن الاعجاب والسرور ظهرا على وجهها مما على ان الانفة والرزانة منعتاها من اظهار البغنة فقالت ومن انبأك بهذا النسب وكيف خني عنك الى الآن

قال اذلك حديث طويل سأقصة عليك في غيرهذا الكان وإذا كان المتائم لا يكفيك فانظري الى هذا الرداء وكشف عباءتة عن بُرد النعمان وكان تخت الولم و فنظرت اليو فلما تحققت نسبة عظم في عينيها ولكن الاستغراب غلب عليها وهي تحسين نفسها في حلم

. عمسها وقع اقدام من ناحية النصر فنظرا طذا بوالدعها قادمة فاسرع حناد الخاكمام

نخباً أَ وطلب الى هند كنان الحديث الآن · اما هي فرغاً عن رزانتها وتعقاما ودّت ان تطلع والديما على ذلك الخبر

اما سعدى فانها جاءت مسرعة وفي وجهها خبر

فنظرا اليها وها يتوقعان خبرًا فقالت لقد اطلت الغياب عليكما لاشتغالي بوسول قدم من عند الملك جبلة ومعة هذا الكتاب ودفعت الكتاب الى هند ففضتة فاذا هو من والدها يقول فيو « هل عرفتم شيئًا عن ولدنا حماد وهل وفي نذر ً فاني احب ان اراه قبل سفري الى الامبراطور فقد انفذ الي رسلة بالذماب المبو لمهمة ساقصها عليكم عند الاجتماع »

فقالت سعدى آكتبي اليوانة جاء وقد وفي النذر

فقال حماد ارى ان اسيرالى والدي واجيء بوليتشرّف بمعرفة الملك جبلة ايضاً قالت حسناً تفعل فعادل الى القصر وكنبط الى جبلة بذلك على ان يكون مجيئة في الغد

وكانت المائة قد أعدّت فتناولط الطعام وركب حماد الى دبر مجيراء

# الفصل الثاني والسبعون

﴿ كُلُّ سرّ جاوز الاثنين شاع ﴾

ولما هند فا زالت تفكر بما سمعنه من حماد عن نسبه ولدركت والديما فيها تغيراً ظاهرًا على وجهها بدل على شيء في نفسها تكتمه فلما كان المساء ذهبت هند الى فراشها فجاء نها سعدى ولخذت نجاذبها اطراف الحديث حتى باحت لها بالسر فلم تكن سعدى اقل استغرابًا من هند وحد نش لها ان تطلعا والدها على ذلك

فله اتجاء جبلة إلى ضحى الفد البأنة بالخبر وكانت لتوقع منة ارتياحاً وإسخساناً ولكنها رأت انقباضاً فندمت هند على تصريحها بالسر وخافت ان يترتب على ذلك ما يسؤها وكان خوفها في محلو الان جبلة ما لبث منذ سمع ذلك الخبر منقبض النفس فارقاً في بجار أثنا مثل لعلمو ان حماداً اذا تزوج هندا سيكون وريئة في الملك اذ

ليس له ذكور برثونه فاذاكان حماد من عامة الناس بتي الملك باسم الغماسنة ولكنه رأى بعد ما علمة من انتساء الى المناذرة ان الملك سيخرج به من الغساسنة الى المناذرة فيكون قد سعى الى زوال ملكم فارتبك في امن فلم يمد يعلم ماذا يعمل وود لن انه زوج هنداً لثعلبة ابناء للحكم في عائلته ولكنة كنم ذلك كله وتظاهر باستغراب ما سمعة

اما هند فكانت تراعي والدها وتراقب حركاتو وتنظر ما يبدو منه وقد انفبضت نفسها وإسفت اسفًا شديدًا لما فرط منها

وفيا هم في ذلك سمعوا قرقعة الليم وصهبل الخيل عند باب المحدينة فاطلط وإذا بحاد وفارس آخر عرفوا انه وإلى فحرجوا لاستقبالها فلما وقع نظر حماد على جبلة هم بتقبيل بن فمنعة وتعانقا ونقدم عبدالله الى جبلة فصافحة وتعارفا ودخلوا جميعا الى قاعة المجلوس وإخذول في الاحاديث المتنوعة الاحديث الدر فانه لم يدر بينهم ابدا فقالت سعدى لجبلة قلت لنا في كتابك ان الامبراطور هرقل انفذ يدعوك الميو فيا الدى دعاه الى ذلك

قال دعاء اليو اضطراب في جو السياسة اوجب اهتمامة في النأ هب للحرب عاجلاً فبغت الجميع ولستعاذ حماد بالله وخاف ان يحول ذلك بينة و بين هند الى اجل بعيد فقال

وما هو ذلك الاضطراب يه عماه

قال لفد انبأ نا انجولسيس ان انججازيبن الذبن جاؤما منذ بضع سنين على ما تعلم وعادط عن مؤنة خاسرين قد استغمل امره واتسع ملطايهم وتوفي نبيهم وخلفة بعض اصحابه فجد جندا كبيرا انفاته انتالنا ولا يلبث ان بصل الينا قريباً فبعثت الى هرقل بذلك فارسل بسنقدمني اليه في حمص (۱) للمخابرة بشان المخنيد وقد قيل لنا ال حملتهم هذه المرة ستكون اصعب مراساً من الماضية وقد جاؤا فرقاً يقوده اعاظم الفطد

فقال عبدالله سممنا انفاذ ذلك الجند الى المراق لحرب الفرس وليس للدام قال ذلك جند آخر بعثوم الى العراق في العام الغابر اما الآن فامهم عاملون

#### على الجنيد البنا

فقال حماد هل يرى سيدي العم ان غيبنة ستطول هناك قال لا ادري مقدار طولها ولكنني اظنها طويلة

قال نسور إذا في خدمتك

قال لا ارى أحاجة الى ذلك والاولى ان تبقيا في بصرى ربئها اعود او ابعث البكما · إما سمدى وهند وسائر اهل هذا الفصر فيسبرون معي خوفًا عليهم من غائلة العدى وهم في هذا الخلاء

فيلما سُمعت هند ذلك خنق قلبها وكادت الدموع تتنابر من عينيها وقد ادركت ان والدها يضمر السوم كجاد

اما حماد فلم يكن افل وجلاً وهو لا يعلم ما في نفس عمو وظنة لم يعلم بحقيقة نسبه ولا حدث ما يوجب نفوره ولكنة استعظم فراق هند بعد ان كاد يظفر يها على اثر ما قاساء من المشقة بالبلاء في سبيلها

اما عبدالله فادرك ان في الامرشيئا جديدًا اوجب هذا النباعد ولولا ذلك لم يكن ثمت ما يمنع مسيرهم معة حيثما سار نخامره شك في كنمان حماد فنظر اليو بطرف خنى ففهم حماد مراده فانتبه اله اخطأ باطلاع هند على ذلك السر

وشأركتهم في ذلك الاحساس سعدى لانها اعلم الناس باخلاق زوجها فِهَالت لهُ أَلَا ترى ان نسير جميعًا معًا وما الفائلة من بقاء حماد هنا

قال بل ارى بناء. هنا وساخبرك عا ينع ذهابة معنا · قال ذلك و في كلامه غنة الجفاء فسكنت وسكت الجميع

ثم آن الفداء فتفدول والسكوت مائد عليهم جميعاً فلما مهضول امر جبلة ان تميد الركائب لمسير زوجتو وابنتو معة في ذلك اليوم فشق ذلك على عبدالله ونفر من جبلة لما اتفق له معة في المقابلة الاولى، وعوّل على تحويل عزم حماد عن هند كانة لم يدر وا في قلبو من لواعج الفرام وقد فاتة إن الحب بنعاظم بنسبة ما يعترضة من العقبات

فاستشار عبدالله حمادًا في الانصراف فاجابة اليو رغاً عنه ووقفا فنقدم حماد الى عبد وودعة وودعة ودعة وهار حماد الى سعدي وهند



يودعها وكانتا قد خلنا وهند تبكي وننقب ووالدتها تخنف عنها وتلتمس الاعذار لما ظهر من جفاء والدها فلما سمعت وقع اقدام حماد خرجت هي فودعنة وإعنذرت عن هند انها تشكومن صداع الم بها حتى ابكاها

فادرك حماد انها شعرت مثل شعوره وترجع لديو انها باحت بالسرولم يلم الله نفسة لا نه لم يوصها بكنانو و فقال والدمع يتلألا في عينيو دعيقي ارى هندا قبل ذهاي وإن تكن باكية وكانت هد قد استهدت للقائو فسعت دموعها وحاولت اخناه ما بها وخرجت الى حماد وهي تجلد ومدت يدها وتجاد هو ابضاً فودعها مبيسها وتحت ابتسامو غيظ بكاد يون ثم ودع سهدى وخرج فلتي عبدالله في المحديقة يتنظر قدومة فركبا وحماد يلتفت وراه م بودع القصر واهلة وهو غارق في نجج المحاجس فسارا من صامتين لا يفوه احدها بكله وكل منها يفكر في امر وحماد يراجع في ذهنو حمادث ذينك اليومين و يقرق ندماً لما باح بو من امر نسبو وشعر بخطائلو في عبدالله لأنه لم يطعة في كتانو فظل صامتاً يتردد بين المختمل والمشل

اما عبدالله فلم ببق عنده شك بتغير جبلة وفساد ما بنوه وضياع ما املوه ولكنة لم يذكر ذلك كماد رفتًا بعططنو وعول على أن يثنية عن عزمو فيما بعد

# 

فلها دنط من الدير قال عبدالله أترى با سيدي ان نقيم في الديراو نذهب الى بصرى

قال لك الامر ولكنني ارى بصرى افضل لنا بعدما سمعناه من حملة العرب انحجاز يبن

قال الامر اليك وعرجيل نحو الدبر بانيل فيو تلك الليلة على اهبة الانتقال الى بصرى ولم ينم حماد 'الا قليلا لكثن ما تراكم عليو من الهيل جس

فلما أصبح اخذى استعدون للركوب فذهب عبدالله لوداع الراهب وظل

حماد وحدن بشنفل في بعض المهام وكان الوقت ضمى وفيا هو ينظر الى خارج الغرف رأى امرأه تنظر الهو معرفها انها انجارية التي رافقت هندًا الى الصومعة يوم النفى بها المرة الاولى هاك فبغت لررثوبتها وهرول البها

فقالت لة انعرف بائع الحلي

فقال انعم وصلمت

فدفعت اليهِ مند بلاً كان في يدها وتحولت راجعة

فقلب المديل بين يدبو فاذا هو رسالة قد كتب فيها « لا يضعف عزمك ما رأ بنة البارحة من والدي وإصبر ان الله مع الصابر بن » فعلم انها رسالة من هند فابرقت اسرته وإنبرجت كربنة وطوى المديل وخباه ولكنة ود لو يعلم ابن في فيسرر اليها يقم مقربها ينسم اخبارها فنذكر ان والدها سائر الى حمص لمقابلة هرقل فقال في نفسه لا اظمة بحمل اهلة معة الى هناك فريما خانهم في البلقاء وكان يفكر في ذلك وهو ينظاهر بالاسنعداد المسجر نجاء عبدالله فركبا وسارا الى بصرى وافاما في منزل بقرب السور عال مشرف فنذكر عبدالله بوم تعلية وموقفة امام رومانوس ( روماس ) حاكم بصرى وما كان من امر الخاتم ولكن ثعلية ضعف امن وحرج من بصرى فاقام في بهض القبائل الفسانية و رومانوس ما زال حاكما هناك وكان حاد قلفاً على هدد لا يهدا له بال وما زاد الحالة ثقلاً علية لومة نفسة لأباحثه وحكاً لا يدركها مجرد الذكاء الطبيعي ومال بكليتوالى استشارة عبدالله في ذها يو وحكاً لا يدركها مجرد الذكاء الطبيعي ومال بكليتوالى استشارة عبدالله في ذها يو في اخبال بغنة وخاف اذا استشار عدالله ان ان بشور عابي بترك هند وهو لا يستطبع ذلك ثم اجنل بغنة وخاف اذا استشار عدالله ان اختبر صدى نصائحو فسكت وسلم الامرائه

اما عبدالله فكان يتجاهل عن كل ما يظهر على حاد من الفلق و يدعوه حينًا بعد آخر إلى الخروج للصيد كما كانا يفعلان اول مجيئهما تلك الدبار وكان حماد يسهر معة لعله بوغل في البرية فيقف على قادم او غادر فيطلع منة على خبر هند او والدها ولم يكن عبدالله يفاتحة في خبرها الا عرضًا في اثناء كلامه عن قوّات الروم ونحو ذلك فاذا آنس من الحديث افترابًا من الموضوع تباعد عنة وهو يتوقع ان ينتر ميل حماد من

ثلقاء نفسهِ وكان حماد أكثر رغبة عن الخوض في ذلك الموضوع ائلًا يسمع نهيًا او نحمًا ببعده عن هند

فقضا اشهراً على تلك المحال وهم لا يسمهون الا باستعداد الروم لدفع المسلمان وصلط ضواحي الشام وإقام بعضهم في اليرموك وكان حماد كلما سمع خبراً من هذا القبيل ازداد قلقًا حتى لم يعد يصبر على البقاء في بصرى ومال الى الخروج منها الى البلقاء لعلمة يعرف شيئًا عن هند وعبدالله يشاغلة نارة بالصود وطورًا بزيارة رومانوس صاحب بصرى وكان رومانوس قد عرف منزلة عبدالله على اثر ما كان بينها من المرتسيير عبدالله الى هرقل وما لا قاه من العفوهناك وكان بجنمع برومانوس وحماد معة و يخرج احيانًا الى الراهب فيزوره و يدعوه الى زيارته وما الناسك فسارا اليو من فلم يجداه

# الفصل اارابع والسبعون ﴿ حصون بصرے ﴾

فغيا ها ذات يوم في ضواحي بصرى يوللمرن الصيدة الرحماد ارى الصهد قليلاً في هذه النواحي لوعرتها وقلة المرعى فيها الا ترى ان نسور الى البلقاء لعلما العثر على صيد كثير قال عبدالله ان الصيد بكثر احيامًا ويقل احيامًا اما اذا شئب الذهاب الى البلقاء فالامر البك

قال أرى في الانتقال خيرًا

وفيها ها يتحادثان رأيا سربًا من الغزلان قادمًا من عرض البر لم يريا مثلة فبلًا فبغنا فقال حماد ما هذه الغزلان اني اراها تطلبنا وذلك لم يتنق لي مذ طلبت الصيد فقال عبدالله ان مثل هذه الكائرة تدل على امر خطير

قال وماذا عسى ان بكون ذلك

قال لا يجنبع هذا العدد منها و يسير في رجهة في حادة الا فرارًا من جند فادم فلعل جندًا من العرب قادم الى بصرى · فال ذلك وصدا الى ربوة اشرفا منها على مهول بعينة فرأيا عبارًا يتصاعد عن بعد فقال عبدالله لقد صدق ضي فقال حماد اظنها جنود المسلمين قادمة لحصار بصرى فياليتما خرجنامنها قبل الآن قال عبدالله اذا لم يكن لما بذّ من لمجاء في دن الديار خوفا من المسلمين فات بصرى احسن المدن وامنع المحصون وإسمها يدل عليها فان لفظها في الكلدانية معناة المحصن المنيع ('') الم ترّ سورها من أنخبر الصلد الذي لا نقطعة المعاول ولا تهدمة المجانيق ('') وقد رأيت ابوليها فان منها مجرج اثنا عدر الف فارس دفعة وإحدة عند الاقتضاء فالمسلمون اذا فخول بصرى هان عليهم فتح سواها فتر بصنا داخل اسوارها خور لنا من الخروج الى البلغاء او غيرها وزد على ذلك ان اهل بصرى اشداء وهم اكثر الناس حرصاً على دينهم وإشده دفاعاً عن مدينتهم فانها اعظم مراكز المجارة بين الشرق والغرب لتوسطها بين المجاز والعراق والشام ومصر ('')

فبغت حماد وعظم عليو الامروعام ان امرهند لا بد من تأجيلوان طوعا وإن كرها وهب انه عزم إلى البلغاء او دمشق فان جبله وقبائل غمان وجنود الروم اصبحوا في شاغل يشغلم عن كل شيء ولكنه اراد ان يتحقق ققة جند الروم ليرى قدرتهم على الدفاع فقال وهو يدبر رأس جواده نمو بصرى وعبدالله يتبعه وما هي قوات الروم في الشام وكم مدينة مثل بصرى عنده

قال عبدالله اعلم ياسيدي ان ولاية سوريا او هي ولاية الشام نقسم الى ١٥ قسم الحده المحده بصرى ('') وقوات الروم كبين وعديهم كثين ولكنهم شغلط عن دينهم بدنياهم واحتولى عليهم الانقسام ومازالط في هذا الحديث حتى وصلط المدينة فرا ول اهلها في هرج والمجند في حركة يستعدون للدفاع فدخلط الاسطاق فرا ول الناس مجتمعين مننى وثلاث ورباع يتماء لون عن الجند الفادم وإمارات الاستخفاف ظاهرة على وجوهم

فنال عبدالله هلم بنا الى منزلنا فانه عال يشرف على الاسوار وما و راءها فسارا وقال حماد ما قولك بر ومانوس حاكم بصرى هل هو خاتف ام مستخف

فقال عبدالله لا اظنه خاتفاً وعنده مثل هذه المحصون وهذه الفلاع فضلاً عن العدة والرجال ولكنني أظن الولاية ستخرج من بده الى وإلى آخر جاء منذ ايام اسهة تراجان ( دبرجان ) وهو بطل محنك وقد سمعت النّاس يتعدثون بنفو ربينها وليس هذا وقت الننافر

<sup>(</sup>١) قاموس فورست (٢) مريل (٣) جبنس جزم ٢ (١٠) جبنس جزء ٢

### الفصل الخامس والسبعون

#### 🤏 رومانوس وتراجان 🤏

وما زالا بالحديث حتى وصلا المنزل فاطلا من بعض نوافك فاذا بالغبار قد بان عن جندكثيف تنقدمة الاعلام والفرسان

ولم يكد يظهر جند العرب حتى تسابق الناس الى الاسطر بنظروت اليهم وهم يهزا ون يهم و بالبستهم وسداجة معداتهم و بعد قليل جاء رومانوس فوقف في نعض الابراج ونظر الى جند العرب وقال لمن حولة من الضياط لا نرئ ان نقفل ابطب بصرى امام هذا الجند الضعيف ولكننا نخرج اليهم فخاربهم في هذا السهل ونرده على اعتابهم - طمر بانجند ان يعسكر ط خارج الاسطار مقابل معشكر العرب (۱)

فلما رأى عبدالله هذا النهور خاف العاقبة لما يعلمة من بطش العرب وصبرهم على الفتال وكانت له على رومانوس دالة كما نقدم فلما علم بعزه و على المخروج بالمجند حدثة نقسه ان ينصح له ان لا يغمل فسار اليو وحماد معة وقد علم الله توجه الى دار حكومتو فلما وصل الدار رآها غاصة بالمجاهير من رجال الحكومة وكلم راضوت عن رأي رومانوس ولكنه لم ير تراجان بينهم فلما رأى اجماعهم على قالمت علم انهم لن يصغط الى كلامو فرأى ان يخاطب تراجان بالامر فسال عنه فقيل له انه في منزاو فسار اليو وكان قد عرفة واجمع بو موارا فاسنا ذن بالدخول عليو فاذن لما فدخلا فاذا برحب بو تراجان مقطب الوجه فلما دخل عبدالله رحب بو تراجان وكان بعرف العربية نجلس وجلس حاد الى جانبو

فقال تراجان هل تعرفون هؤلاء اکجاز بېن قال عبدالله اند عرفناه وحضرنا حروبهم غیر مرم

فقال وكيف رأيتهوهم

قال رأيناهم اشداء صبورين لا يعبا ون بالعاة ولا بالكان

(١) الواقدي

قال ألا ترون الخروج البهم خطأ

قال عبدالله على يا مولاي وهذا ما جئنا به اليك فكهف تخرجون البهم فتعرضون جندكم لنبالهم وسيوفهم وقد كان آكم غنى عن ذلك بهذه الحصون المنومة

فتنهد تراجان وقال هكذا اراد رومانوس ولفد نصحت له فلم ينتصح وكا في مو ياتي بجند الرُّوم الى التهلكة

ففال عبدالله اليس من سبيل الى اقماعه

قال كلالانة عنيد معند بنفسه وسيكون فدلة عظياً وإذا فدل فانما يكون دمة على رأسه قال ذلك وهو يلاعب صليباً من الذهب معنقاً بساسلة في عنة م

وا أس عبدالله في كلام تراجان لهج، الشانة فسكت و ودعة وخرج وحماد معة فلما خرجا قال حماد ما ترى من أمر هؤلاء اني اخاف ان تمود العائدة على هذه المدينة فيصوبها ما يصوب اهلها

قال وما العمل يا سيدي انخرج الى المسلمين

قال حمال كلاً ان خروج ا حيانة

قال اری ان نتربص لنری ما یکون من حربهم

وساراً حتى أنها المنزل وكان الليل قد سدل غاية فاطلاً على معسكر العرب فاذا بهم قد نصاط الخيام وإوقدوا الوقود واصاط الاعلام

فقال حماد ومن هو يا ترى امهر مك الحملة العلة خالد بن الوليد

قال ان خالدًا في العراق على ما علمت واكن الامراء غيره كثيرون

## الفصل السادس والسبعون

﴿ فَتَح إِصر ﴾

وبانطنلك الليلة وانجند يستعد الخروج وفي الصباج افاقط على دق الاجراس<sup>(1)</sup> وإذا بانجند خارج وفيهم اثنا عشر الف فارس والقسس امامهم بالصلبان وللباخر <sup>(1)</sup>

(١) (اواقدي (٢) جبنس

فسار عبدالله وحماد الى الاسواق فرأول الماس بسرعون الى الكنائس ينيمون الصلاة بالهونانية ( ' ) ويدعون لجدهم بالمه و وصعد الكينة على الاسوار بالصلبان والشموع ورشول انجند بمهاه المعمورية وإخذرا برنمون ويشدون الاباشيد السجية وفيهم الرجال والنساء والاولاد يدعون بصوت وإحد بالمصر لجد الروم

اما جند العرب فكان قائن شرحبول بن حمنة كانب وحي النبي وجّهة عبينة بن المجراج في اربعة آلاف فارس لفتح بصرى وكان عبينة فأثدًا عامًا لجنود الممليان في الشام ولاه الفيادة العامة الخليمة امو بكر الصديق

فوقعت بين الجيشين عن وقائع ظهر فيها الرُّومانيون في بادى م الرأي ولم يعجب عبدالله الصرة الرُّوم لما يعلمه من كنان عددهم

فني ذات بوم القم الجهدان فظهر الروما ببون بإخل امر المملمون حتى كادول يعدو ن الى الفرار وعدالله برافب حركاتهم وحماد الى جانبه وإذا بغبار يتصاعد من جهة الافق و بان من تحنو جند عرفوا من نوع نظاء و وشكل اعلاء الهجد المملمون فعلمط انها نجن جاءتهم ولم يلبئوا ان رأوا في مقدمة ذلك الجند رجل ضخم عريض اللحية طويل القامة تخفق فوق وأسو واية سودا وهو خالد بن الوليد فاشد ازر المسلمون وإعاد والكن فنقهة والروم معتى دخاط الاسوار وإقبلوا ابواب المدبنة فلفي تراجان ومانوس راجعاً فذكن بنصبحنه فغضب رومانوس اشاتنا بو

فلما علم عبدالله بما تكن من النَّهُور بين الفائدين خاف سوم العانمة

وفي صباح اليوم النالي برزخالد يطلب النزال فنزل اليو روما يوس ولداس ينظرون اليها وما يا ول اليو نزالها و بعد برازطو بل عادكل منها الى معسكن فدخل روما نوس بصرى وعلى وجهو ما يدل على تغير في مناصن وقد فنرت هنة عن الدفاع فلحظ ذلك فيو الذبن يعرفون اخلاقه لهما عدالله فاجنم مجاد وقال الي خانف من هذا الرومي فطفه لا يلبث ان يسلم المدينة لاني رأيت من مطاولتو في النزال ما يوقع الشبهة فيه

فقال حماد والمدسمس من بعض اصدقاء تراجان البوم انة جادل رومانوس

<sup>(</sup>١) وكانت خدمة الصلاة في سائر كنائس المشرق اذ ذاك باليونائية واما لفة رجال المكومة واعيان المملكة فكانت اللاتينية وامة الشعب الله: الوطنية او اليونانية (جبنس)

و وبخة وشمت به لما آل المبه خروجه فشق ذلك على رومانوس وتوعده بهر ينو به له وقال له اذا كنت افرس مني نازلم فاجابة تراجان وشنمة وعلا الخصام بينها وتحزب رجال الروم بعضهم لرومانوس و بعضهم لتراجان وتوعدوا رومانوس بالمثل والمهموه بالخيانة وقالوا له لا نرضاك حاكماً علينا وقد ولينا تراجان فسكت ولم يجبهم وعلامات الغدر ظاهرة على وجهو ولكنة قال فلهنزل هو ونرى بطشة

فلما اصبحل نزل تراجان على جهاده بعدته وسلاحه وطلب المبارزة فخرج اليه فارس علما من لباسه وكبير جثته انه خااد بن الوليد فطال النزال بينها والجيشان ينظران وكأن على رؤوسهم الطير فيضى معظم النهار ولم ينل احدها الآخر بشر فرجع كل منها الى معمكن (١٠)

فلما رجع تراجان الى المدينة اسرع الناس المفائه وسوّ اله عما لتي من عدوه وكان اول من لاقاء رومانوس وقد نظر اله مستهزئا ضاحكًا كانة ينتقم منة لشائته به قبلاً فانتهن وعين أبانة مخلوع فقال رومانوس سترى من هو المخلوع منا وتركة وبضى

وكان عبد الله وحماد ينظران الى ما دار بينها فلماراً يا من رومانوس ماراً ياه وسما يمدين خافا فقال عبدالله لقد زاد خوفي الآن من مقاصد هذا الرومي فلااظنة الاً فاعلاً شرًا

فقال حماد وما شأننا في ذلك

قال عبد الله أنما يعنينا من الامر الحافظة على حياتنا مخافة أن يدخل العرب المدينة فيصينا منهم سوء ولا ناقة لنا في الدفاع ولا جمل الانظننا كنا آمن على حياتنا لو اقمنا في ديربجورا

قال حماد وكرف نكون آمن هناك وإلدبر لا حصن فيو ولاجند ونحن الآق في امنع مدن الشام ( ' ' )

قال لم اقل ان الدير احصن من بصرى ولكننى علمت ان خليفة هؤلاء المسلمين لما خرج لوداعهم بوم تسبيرهم الى الشام اوصاهم بالرهبان والدبور خيرًا فهم لا يسيئون راهبًا ولا يخر بون دبرًا

<sup>(</sup>١) الواقدي (١) جينس جزء ٢

فقال حماد لو ذكرت ذلك لفضلت البقاء في الدبر ولكن السهم قد نفذ ونحن الآن في بصرى وهي في ما تراه من الحصار فما الرأي

فلكرعبد الله قابلاً ثم قال ان سر المسألة يا سيدي عند رومانوس هذا فلو استطعنا، استطلاع شي منة لعلمنا طربق النباة فارى ان اسيراليو اللبلة لعلي اتنسم خبراً

قال حسنًا تفعل

وقضها بقية بومهما في المنزل و بعد العشاء سار عبد الله الى دار ررمانوس و بقي حماد وحده و لم يض الا الفليل حتى عاد عبدالله وعلى وجههِ ملامح البغنة فقال حماد ما و راؤك

قال لا اظن الامر الا عظيماً فاني سأ الت عن رودانوس في منزلو فقيل لي انه نائج فلم اصدق انه ينام الآن فخرجت استطلع خبن من بعض انحرس فعلمت انه خرج الى حيث لا يعلم احد و الحال لي انه سار ليدبر مكينة و يسلم بها المدينة و من الما المدينة و من الما المدينة و من الما المدينة و منا المدينة

فقطع حماد عليو الكلام قائلاً اجل اظنة مينعل ذلك لأن هذا القصدكان ظاهرًا على وجهو فيا الحيلة

قال لاحيلة لنا ياسيدي الآ التربص الى الصباح فاذا تحققنا عزمة على ذلك دبرنا حيلة ننجو بها بانفسنا

وباتا تلك الليلة على مثل انجمر <sup>.</sup>

وفيها ها نائمان بعد نصف الليل سما طارقًا بطرق الباب فهيًا من رقادها مذعورين فسألا مَن الطارق فسمها صوتًا يقول انتحا اني انا خادمكما سلمان

فهرول عبد الله للحال فنتح الباب والبيت مظلم فاذا برجل عليه لباس اهل المحجاز وفي يده مصباح فبغتا لمنظره ولكنة ناداها اني عبدكما سلمان لا تخافا ورفع العامة عن رأسو فبان وعرفاء فصابح بو حماد ابن كست يا سلمان وما المخبر

قال جثت من معمكر خالد ولا يلبث هو ورجالة ان يستولوا على الاسوار فجئت لاعلمكم بالامر لتكونوا على بصيرة وهذا عكم من اعلام المسلمين انصبوه على باب منزلكم لتأمنوا من سيوفهم اذا دخلوا المدينة فقال عبد الله بورك فيك ابها الصديق الامين فدخاط جميعاً ولوصد ط البان وسأ له حماد ان يقص عليهم الحنبر نجلس وهو بابهث من النعس والبغنة وقال اخبركا بالاختصار ان رومانوس صاحب بصرى خرج الى معسكرنا في هذا المساء من مكان في السور خرقة غامانة فاعننق الاسلام وقال لخالد بن الوليد ارسل معي من تعتبد بتسليم المدينة فارسل معة عبد الرحن بن ابي بكر ومئة من المسلمين فجئت اما معهم فادخلنا من خرق في السور وإخذ الامير عبد الرحن ورجالة الى قصن ليسلمهم ويسير بهم لفتل تراجان وقال انه مناظر له في الحكم وكنت لما جئت مع جيش خالد كما سأ حبركم سأ المت المراهب الشيخ عنكما فاخبرني انكم ما منيان في بصرى وداني على خالد كما سأ خبركم سأ المت المراهب الشيخ عنكما فاخبرني انكما مقيان في بصرى وداني على هذا المنزل فهر ولت اليو لاعلمكما بجلية الخبر واتيت بهذا العلم انصبة فوق الباب حماية لكما و بعد قليل تسعان تكبير المسلمين على اسوار المدينة من كل جهانها وهي علامة بينهم و بين الجند خارجا فيهم الجميع وتكون مذبحة هائلة

قائنيا على همنو فترامى هو على بد حماد فقبلها وقال لقد وددت او تكونون معي في مسكر هؤلاء أنحجاز بين لترول ما رأينا من شجاعتهم وصبرهم ولتحاد كلمتهم وإعلموا ان خالدًا وجنده لولم يصلول بصرى الآن لذهب جند شرحبيل ايدي سبا وارتدول عن المدينة خاسرين فقد كانول في شدة وضنك لفلتهم وكثرة الروم

فقال عبد الله وهل خالد وحده من القطاد العظام

قال سلمان وفيهم ايضًا عبد الرحمن بن خلينتهم ابي بكر وهو الذي جاء معنا لاستلام المدينة وغيره جماعة كبيرة من الامراء والقواد

وَلَمْدَ رَأَ بِتَ مَنْ حَرْبُهُمْ وَبَطْعُهُمْ فِي العَرَاقُ مَا سَأَ قَصَهُ عَلَيْكُمَا انْ شَاءَ الله

فهم حماد أن يسأ له عما فعلة خالد في العراق فسيمول الضوضاء وا<sup>لف ج</sup>يج وبين الاصوات صوت التكبير '

فقال سلمان ان المسلمين الآن على الاسطر وعا قابل انتج اولاد رومانوس ابطات المدينة فيدخلها المسلمون فالبثا هذا اندى ماذا يكون فيا لبثط ان سمط ضجيج الناس و بكاء النساء والاطفال فخركت الشفقة في قلوبهم وثارت المحبية في رؤونهم ولكنهم لا يستطيعون الخر و ج خوفًا على حيانهم فيا طلع النهار الآوقد فتح المسلمون بصرى طعلط بها السيف ثم سكنت الفوغاء بعد قتل تراجان وتسليم اهل بصرى

فنتح سلمان الباب وخرجط الى شرفة من شرفات المنزل بمطل على الشارع قرأ ولى جنث بعض الفتلى هناك بين ميت ومنازع وقد تلطفت الاثولب بالدماء المسلمون قد توغلط في المدينة وإمتلكوها ولكنهم لم يقربط منزل عبدالله لوجود العلم على بابه

وفيا هم في الغرفة ينتظرون ما تنتهي الميوحال بصرى وقد اطأن بالمم سأل سلمان حمادًا عاتم من امر هند فاخبن بجلية الخبروكيف شغلتهم الحرب عن الافتران وعبدالله يسمع ويتجاهل حتى النهى الى عودهم من صرح الغدير بجني حنين وحاول حماد اذ ذاك ان يبين لعلمان ان عمه جبلة اصاب بذلك وإنة لا يزال على حميه واعتباره وعبد الله لا يجيب ولا يعترض

اما سلمان فتكدر لهذا التغيير وقال وما هو موعد الافتران يا مولاي

قال حماد لما تنتهي انحرب ويرجع جبلة طعله الى البلقاء

قال ومن بعلم متى يكون ذلك

قال الله يملم

قال العلم أبن هم الآن

قال اظنهم في البلقاء

قال سلمان لا اظنهم هناك فقد أنبأ نا جولسيس العرب ان جبلة سار برجالو الى الرروك لمصرة جند الروم في حرب المسلمين ولا بابث جند خالد بعد قليل ان يذهب الى هناك لنصرة المسلمين فاذا كان جبلة في اليرموك لا اظنة يترك اهل منزلو في البلقاء وفي عرضة الهزولت العرب

فقال سلمان وما ظنك بواذًا

قال اظنة يرسلهم الى دمشق ومع ذلك فاني ارى ان اسيرمع خالد حتى آتي اليرموك وإبحث عن جبلة وإهله وإعود اليكم بالخبر او لعلي اعود اليك برسالة من هند قال ذلك وتبسم كانة بريد ان بعبث بجاد فاجابة حماد بمثل ابتسامه وهو ينظرالى ما يبدو من عبدالله فاذا به في شاغل عنهم ينظر من نافذة الغرفة الى الشارع والاهتمام ظاهر على وجهه وسمها قرقعة اللجم وضوضاء الناس فالتفتا الى ما هو ناظر اليو فاول ما وقع نظرها على راية سوداء تحتها جند من العرب في وسطهم بعض الفرسان وفي

مقدمتهم فارس كبير انجنة عريض اللحية طويل القامة بعيد ما بين المنكبين وإسع الهيكل كبير العامة وإسع العين كثيف انحاجهن على وجهة اثر انجدري (1) وقد ركب على جواد أشهب خنيف العضل يتنقل بمديته كالعروس و يكاد الشرر يتطاير من حدقتيه ووراء من أرسان حولم الأعلام وهم فرحون بما أوتوم من النصر فالتفت سلمان الى عبدالله قائلاً اعرفت من هو هذا الفارس يا سيدي

قال عبدالله قد عرفنه من يوم كان في وقعة مؤنة وكنت انا اسيرًا عندم اليس هو خالد بن الوليد

قال بلى هو هو بعينو انظر الى هذه القامة وتلك الطلعة ان خالدًا يا مولاي من مجزات خلق الله لم ار ولم اسمع بمثل شجاعنو وشئة بطشو فلا غرواذا سمو سيف الله لقد رأيت منة الحالا ألحجز عن فعلها الابطال في حروبه بالعراق وسمعت من اخباره ما تشيب لهولو الاطفال فقد كان قبل اسلامه هو المقدم على خيل قريش في انجاهلية فاسلم في السنة الثامنة للهجرة مع عمر وبن العاص ولم بزل منذ اسلم بوليه الرسول اعنة الخيل في مقدمتها (۱) وقد علمت ان في عامته خصلة من شعر النبي يتبرك بها ، وقد شهد وقعة مؤنة بالباغاء وعلى اثر ما اظهره من البسالة هناك ساء الرسول سيف الله (۱) ثم كان عونا عظياً للمسلمين في كل حروبهم حتى تولى ابو بكر فانفذة الى فتح العراق كا علمتم

فقال عبدالله وما هات الراية السوداء

قال سلمان هن راية ذات شأن عظيم عنده ويقال لها راية العقاب فقال حماد لم تخبرنا بما فعلة المسلمون في العراق هل فتحط المدابن ودوخط الفرس فقال سلمان لو بقط هناك لفعلط ذالمك ولكن خليفتهم استقدمهم لنجن جند الشام ولولا قدوم خالد على بصرى لما استطاع شرحبيل فتحها فقد وصلنا اليهم وهم في شق وجهد وضيق

#### 一〇名主义的工作30-

## الفصل السابع والسبعون

#### ﴿ فتح الحيرة ﴾

قة ال حماد اخبرنا يا سلمان عافقة خالد من العراق وكيف رأيت حال الفرس قال أما خالد فانة من اعظم القواد وخيرتهم وقد لفيتة في انحين بوم فقها وكان قبل ذالم قد استولى على بلاد كثيرة بلا حرب لان العراقيين قد ملوا بن حكومة الفرس وظلهم وعنوه واحنفروه لاخلال اموره فاوّل مكان وصل اليو خالد بلاد بانقيا و بار وسا والليس فصائحة الهاما على عشرة آلاف دينار سوى حرزة كسرى وفي فريضة كان يقتضها النوس عن كل رأس ار بعة دراه ثم سار والله انحين وعليها اياس ابن قبيصة كما تعلمون (قال ذالمت وتنهد) فانة تولاها بعد ما قضى الله من امر مولانا رحمة الله (فتنهد حماد وعبدالله وها صامنان بسمعان حديث المجين فقال ملمان لم يكد يصل خالد المحينة حتى خرج البه اياس وسائر اشراف حكومتو كأنهم كانوا منة على موعد فامنة بلم كما يستقبل الغالب المغلوب ودعاه الى الاسلام اى المحرية المحرية وقد اخبر في بمض رجال خالد من يقرأ ون له القرآن انها اول جزية الحدم وفار وا المدر في عنه مواضع الخرية ووقعة اللهس (۱۰ كل ذلك وفار وافي اكثرها وما فاز وافيه وقعة النبي و وقعة الونجة و وقعة اللهس (۱۰ كل ذلك وفار والي

أما انا فلما ودعنكم سافرت الى الحين فوصلتها والناس يقد ثون بما تم من صلحها وإهاما بين راض بالصلح وناقم على اياس وخصوصاً النرس منهم فقد سمعتهم يتذمر ون وكا تبط بذلك كسرى ابر و ، زوكان يتولى عرش الأكاسرة اذ ذاك وشكط ماكان من ضعف ابن قبيصة فانفذ جداً بقيادة رجل من مرازبته اسمة الازاذبه لمحاربة العرب فوصل البند ولما في الحين وكان خالد قد برجها الى بلاد اخرى النمس

(١) ابن الاثير

النفح ثم سع الازاذبه بقدومو فخرج اليو وعسكر عند الغربّبن وخرجت انا معهم وعلم ان خاندًا ورجانة قادمون بالسفن بالفرائد وارسل ابنة ليقطع الماء عهم فوقفت السفن على اليبس فتركما خالد وخرج برجالو على الخيل حتى قتل ابن الازاذبه ونقدم خالد نحو انحيرة

ومن غريب الانفاق اننا بينا نعن في الفر بين وصل ساعي البريد من المدائن بجمل كتابًا الى المرزبان فلم يكد ينتحة ويقرأ ما بو الأوقد نفير لونة وإستولى علمه الجزع فخاف كل من رآ ، ولم نملم ما دعاء الى ذلك الله في اليوم النالي اذ شاع في المعمكران كسرى ابرويز قدمات فوقع الاضطراب في الجند وإددة لازاذبه وإضطرب ثم جاءه الخبر بقتل ابنه ونقدم الدرب نحوه فنتهقر نحو المحينة وعسكر المرب عندالغربين أما انا فنها رأيت اختلال احوال اانرس قلت في ننسي لقد أن الوقت الذي فيو استطيع الفيام بالموجة التي جثب لاجلها تُعرجت من الحين في نيلة ليلاء حتى اتيت معسكر العرب فالتمست الامار وإن ارى الامير خالدًا فاخذو في اليو فطلبت المخلوة بو فخلونا فقلت اعلم ايها الامور انحال الفرس في اختلال لموت ملكهم ولنقسامهم فيا بينهم فقد صالحك ابن قبيصة وهو على صلحك مع سائر العرب طما الفرس فهم في شاغل عن الحرب بارتباك داخلونهم وإطلعنه على خنايا كست عالمًا بها فسر بي كثاراً وإثنى على فغلت في نمسى من فرصة اغسمها لحيظ ما لمولاي هناك من الامطال والعقار وكنت قد تنقدت المرارع فرأيت الجميع في انتظار عود الامير عبدالله فطيبت خاطرهم وقلت لم اني انما اتبت الحورة لتفقد حالم ولوصيتهم بالعماية في استغلال الارض فلما أنست من خالد ارتياحًا الى خدمتي النمست منه حماية تلك المزارع فوعدني . وقبل هبومهم على المحين اخذت علمًا مثل الذي نصبتة على هذا المبيت ونصبته هناك وبعد قليل هجم المسلمون على المدينة فنقوها فظللت في مدية خالد حيثما ذهب

و يسرني ان الحبركم بان سقوط الحين كاد يقضي على دولة النرس كنها لات الدهاقين وه ولاة الغرس كانط ينتظرون ما يكون من حرب الحين فلما علمط بسقوطها وهنت عزائمهم نجاؤط وصالحوه وسلمط اليه فاخذ الجزية منهم وكتب الى اهل فارس يدخوع الى الاسلام ويهددهم بالقال فلم يكن يره يوم لا نزي الناس قادمين ثررافات و وحدانًا وخصوصًا عرب العراق وهم النصارى و بعد قليل سار خالد وإنا

معة فغنج الانبار ثم عين التمر وغيرها وقد لحظت منة انة لم يتجرأ على المدير الىالمدائن قبل الاستعداد آلكافي

وفيا هو في ذلك ورد عليه كناب من الخليفة الي بكرياً من بالذهاب الى الشام لنصرة جند العرب على فخها نجنت اما معة حتى انينا بصرى وهي محاصرة وإنا لا اعلم مقركما نخطر لي ان اسأل راهبنا الشيخ فاخبرني بمقامكما هنا فتربصت حتى تم الفتح كما قدمت

وكان عبدالله وحماد صامتين بصغيان لما يقصة عليهما سلمان فلما انتهى الى هناك فال حماد وما ظنك بنتمة فتح العراق فان خالدًا لم يفتح منها شيئًا كثيرًا وللمدائن لا تزال على ما هي والفرس لا بزالون حاكمين

قال رويدك يا ميدي ان العرب لا يلبنون ان يعيد بل الكرة وإظنها تكون الناضية وخالد لم يأت بصرى الأمدد الجد الهام فطب نفسًا ان الله سرتم انتقامة من اواتك الطفام

فقال عبدالله وما العمل الآن

قال سلمان ارى باسيدي ان ابقى اما مع خالد كماكنت فاسير معة الى اليرموك فقد سمعت ان العرب معمكر ون هناك يتوقعون قنالاً شديدًا و سيسير خالد لنجدتهم فقال حماد وإبن اليرموك

قال هي على مقرمة منّا غربًا على نهر يقال له نهر البرموك بصد في نهر الاردن وقد عسكر العرب عند مائه

فتنهد حماد وفي نفسو شيء يكنمة

فادرك سلمان الله يفكر بهند وجبلة فقال ولا بد من ان يكون جبلة مع جند الروم اذا جاء اليرموك فلا اعدم وسرلمة استطلع بها مقر هند فابعث اليكم بخبرها

فغال حماد الا ترى ان نسير جيماً مع خالد

قال سلمان لا ارى حاجة الى ذلك بعد ان اوعز المك جبلة بالاقامة منا رنما ببعث الكم فلعلة ان يفعل ذلك ط تم بعيدون عنها فنفوت الفرصة ط ا اذا سرت انا و بقيتما انتما هنا فنكون قد امسكنا اكبل من الطرفون

اما عبدالله فظل صامعًا وحماد ينظر الهو فادرك انه غير راض عن كلام حماد

فغال ما رأيك يا والداه

فقال عبدالله الرأي رأيك با سيدي ولكنني ارى جبلة طمل منزلولا بهمهم شيء من امرنا اقبنا في بصرى ام رحلنا عنها بدلك على ذلك سكوتهم عنّا وقد اصاب بصرى ما اصابها من انحرب ولولا ذلك لبعثول ينتقدوننا

فقال حماد ولا نظنهم علمول بما آلت اليه حالتناوهب انهم علمول فكيف يستطيعون الوصول الينا ولملدينة محاطة بالعدو · فلما رأى حمادًا يدافع عن جبلة قال لعل لم عذرًا وسكت

ثم خرح سلمان الى معسكرخالد ليرى ما تم عابه الامر فرأى العرب قد وليط رومانوس بصرى (۱) وإخذوا يستعدون المسبر فعاد فاخبر عبدالله وحمادًا بذلك وم بوداعها فقال له حماد لا ارى ان اوصيك بانفاذ خبرجبلة الينا على عجل وإطلاعنا على ما تم لاهل بيتو وإبن هم

قال سمعًا وطاعة وسيأ نبك الخبرسريمًا ثم ودعها وخرج

ولم بكن سلمان اقل من حماد فاتمًا على هند وقد شارك عبدالله في ارتيابه من جبلة فعوّل على استطلاع كنو الامروانفاذ ذلك الى سين ِ وفي اليوم النالي اقلع خالد وشرحبيل وجنداها الى البرموك

#### - RESOURCES

## الفصل الثامن والسبعون

### ﴿ وقعة اليرموك ﴾

ولما تكامل جمع المسلمين في اليربوك باغ عدده ٢٦ النّا منهم تسعة آلاف بقيادة خالد فيهم الف من الصحابة من جمانهم مئة ممنشهدول وقعة بدر الكبرى ( ) ومن قوّاده ابو عبينة بن الجراج وعمروبن العاص وشرحبيل ولو سفيان بن حرب وكانت الحرب بينهم و بين الروم قبل قدوم خالد نساندًا اي كل الهرعلي اصحابو لا يجهم احد ( ) وكان ابو بكر قد ولى خالدًا القيادة العامة على جند الشام كافة وإنناس مجمعون

ابا عبية بن الجراج اولى منة بنالك القهادة فوقع بين المسلمين اختلاف من هذا القبيل فلما جاء هم خالد حاول جمع كلمتهم وقد ادرك ما في ينوس بعضهم فوقف في الجماهير وقد احتمع الامراه حولة وقال «ان هذا بوم من ابام الله لا ينبغي فه و النخر ولا الدفي الخاصط جهادكم وارضوا الله بعملكم فان هذا بوم له ما بعث ولا نقائلوا قوماً على نظام وقعبية وإنه متساندون فان ذلك لا بحل ولا ينبغي وإن من ورائكم لوا بعلم علم حال بينكم وبين هذا فاعمل فيا نؤمر ولي بو بالذي ترون اله رأي من واليكم ومحبتة » قال ها هات فيا الرأي » قال ان الذي انتم فيه الله على المسلمين ما قد غشيهم وإنه علم بالذي كان من المداده واقد علمت ان الذي انتم فيه الله على المسلمين ما قد غشيهم وإنه علم أببلد من المداده واقد علمت ان الدنيا فرقت بينكم فالله الله فقد افرد كل رجل منكم أببلد ينقصكم عند الله ولا عند خليفةرسول الله صلى الله عليه وسلم هلموا فان هؤالا قد مهيئها وإن هذا يوم له ما بعن أن رددناهم الى خندقهم اليوم لم نزل نرده وإن هزموناً لم نظل بعدها فهلموا فلنتماو رالامارة فايكن بعضنا الموم والاخر غدًا والاخر بعد غد حتى يظول (١٠) من المورك كلكم ودعوني اناً مر اليوم » فامروة وهم برون انها كفرجانهم وإن الامرلا الله ولا كلكم ودعوني اناً مر اليوم » فامروة وهم برون انها كفرجانهم وإن الامرلا الله وله واله كلكم ودعوني اناً مر اليوم » فامروة وهم برون انها كفرجانهم وإن الامرلا الله وله وله وله وله كلكم ودعوني اناً مر اليوم » فامروة وهم برون انها كفرجانهم وإن الامرلا الله وله ولك (١٠)

فعجب سلمان لجمارة خالد وحزمة ولكنة اخذ منذ وصواة بجاول الخروج للى معمكر الروم ايرى جبلة او يسبع خبرًا عن هند فصعد الى ربوة على ضفة ذلك النهر ونظر الى معمكر الروم فرآه قد ملا الفضاء وفية الرابات والصابان فامعن نظرة فية فرأى معمكر الفسانين منفصلا الى جانب وشاهد رابة جبلة وفسطاطة في وسطو محدثنة نفسة ان يسير الرة ولكة خاف ان يستغشة المسلمون اذا رأوة فيوقع يه شرًا فرأى ان يذهب البهم بحيلة المجاسوسية فعوّل على ان يخاطب خالدًا في ذلك فسار الى فسطاطة فرأى الامراء نتزاح فية وقد اجتمع المفاوضة في امر المرب فاب الدخول عفاقة ان يسمع انتهارًا فصبر حتى ارفض المجمع و في خالد وحدة فالتمس الدخول عابة فاذن له فدخل وقبل بن فقال خالد ما خبرك قال هل بأ ذن لي مولاي بكلمة اعل

قال قل

قال هل بعثتم من يستطلع اخار العدو ويسبر قيّاتهم ومواقعهم وعدد جندهم قال لقد فعلنا واكنني ارى انك اجدره بذلك

قال اني عبد مطبع فاذا رأيت ان اسير في الامر فعلت

قال سر وإنعل

فقبل بن وخرج فنزيا بزي الغسائيين وسار حتى اختلط بالفسائية فالنقى بأ ناس عرفهم في البلقاء فظنوه كان معهم من ذي قبل فاستطلعهم خبر هند فعلم انها مع والديها في دمشق ثم استخبر عن قوات الروم فعلم الهم في كان وفيهم عشرون راية بعضها لاهل الدولة و بعضها المجدات من الارمن (ا) والسريان وللصربين وإن جلة الجند ١٤٠٠ الفا ما عدا العرب المنتصق من الفساسة وغيره (ا) فوقعت في نفسه من ذلك رهبة وخاف انتصار الروم وتردد في الرجرع المخالد ولكنة قال سنة نفسو اذهب الآن الى المعلمين فاذا رأيت فيهم تضعضها فررت الى الغماسة

إلى فلما سدل الليل ننابة عاد الى معمكر المسلمين واطلع خالدًا على حال الروم فقال خالد لا يهمنا امر كثرتهم فكم من فئة قاياء غلبت فئة كثيرة باذن الله

فقال سلمان ليست القيّن في الكُذائع با مولاي وآدكها في الانحاد فقد علمت ان هوثلاء الجند منقسمون فيما بينهم لا فنلاف اغراضهم ومشاربهم · ثم ودعهُ وخرج وهو يفكر في طريقة بوصل بها خبر هند الى حماد

فلما اصبح الصباح سم النكور والاذان في معتكر المعلمين وقد قام الداس وقعد وللخذول يتأهبون للقتال فوقف ينظر الى كوفية نظامهم فرأى خالدًا قد وقف في وسط الامراء طمر ان شظم المجيوش كراديس فقسم المجند ٢٦ كردوساً وجعل قلب المجند كراديس طقام فيو ابا عبينة وجعل المبينة كراديس وعليها عمر و بن العاص وشرحيل ابن حسنة وجعل الميسن كراديس وعليها بزيد بن ابي سنوان وجعل على كل كردوس رجلاً من الشجمان وفيا خالد يدي المجند على هذه الصورة سمع بعضهم يقول ما اكثر الروم وإقل المسلمين فقال خالد بل قل ما اقل الروم وإقل المسلمين فقال خالد بل قل ما اقل الروم وأكثر المسلمين انها تكثر المجنود بالنصر ونقل بالخذلان فوالله لوددت ان الاشقر ( يعني فرسة ) برأة من توجيه بالنصر ونقل بالخذلان فوالله لوددت ان الاشقر ( يعني فرسة ) برأة من توجيه

 <sup>(</sup>١) الواقدي (١) ابن الاثير

وإنهم اضعنوا في العدد وكان الاشقر قد حني في مسين ثم امر ان يبدأ و الفنال محاذر سلمان ان تصيبة نبلة فتفي وهو خانف ان تمود العاتنة على المسلمين لفلتم وكثرة الروم فوقف في ممطف يؤدي الى جند الغماسنة فرأى على مقربة منة رجالاً من جند المسلمين وقوفًا فتأملهم فرأى بينهم ابا سفيان وكان قد عرفة في بعض اسفاره مع سرين عبد الله الى أنحجاز فنذكر ماكان من حديثو في بيت المفدس وكان قد رآه يوم اعنناقهِ الاسلام عند فنح مكة فاستغرب وقوفة هناك ولحرب منتشبة فدنا منة وإنو سفيان لا يراء فسمعة مخاطب رفقاء ، فوقول « يا مشبخة قريش ومهاجري الفتح (وهم الذبن هاجريل يوم فنج مكة طلمط) لا يهمنا من هذه الحرب الأ الانجهاز الى الغالب فاذا غلبت الروم كما معهم طفا انتصر المملمون فاننا معهم» فعجب سلمان لكلامهِ وعلم انهُ انه اسلم خرفًا على حيانه لا رغبة في الاسلام ولكنة ظلُّ في ريب من هذا الامر فاصاخ بسمع لما يقونة بعد ذبك فرآم اذا نفهقرت العرب ونقدم الروم قال « أيه يا بني الاصفر » ( يعني الروم ) طذا مالت الروم ونقدمت العرب قال « و يح بني الاصغر » ( ' ' و لم يكد ابو سنيان يتم كلامة حتى صابح باعلى صوتو آه فنظر ط وإذا بنيلة اصابت احدى عينية فنقأ عها فقال سلمان في ننسه لقد نال هذا الرجل جزاءه وخاف سلمان البقاء هماك فلا يصاب بنبلة فسار الى ناحية اخرى ولحرب قد حمى وطيسها فرأى بريدًا قادمًا من جهه البلقاء فعرف صاحبة وكان قد عرفة في الحجاز فعلم الله بريدٌ فادم من المدينة بخبر جديد فنفرس سلمان في صاحب البريد فرآه مسرعاً وعلى وجهو امارات البغنة فناداه فوقف فقال سلمان هُل تريد الامير خالدًا قال نعم ابن هوقال في المحمة والديني اوصلك الى فسطاطو فسارا معًا وعينا صاحب البريد على الجند وحركانو فلما رأى جند العرب ظافرًا لم يتمالك ان قال « أَلْم يَكُن مقدورًا لابي بكران يسمع بخبرهذا النصر قبل مؤنو » فقال سلمان وهل مات ابو بکر

قال نعم لقد مات طانا انما جثت بخبن

فقال سلمان ومن تولى بعده

قال نولي الامام عمر بن الخطاب وهو رجل ذو نطش وقوة وحزم

فبفت سلمان الدلك المخبر وقال الا نظن وفائة تو ثر شبئاً في مجرى الاحوال قال كلاً ولكن عمر ينضل ابا عدن على خالد وقد انفذني بعزل خالد عن قيادة هذا الجند وتولية ابي عبدة على انني لا ارى ان ابلغهم الخبر قبل انفضاء الواقعة لثلاً يفضلوا او يختلفوا فيا بريهم ، فقال سلمان حمدًا تفعل فقل لي ما الذي حمل المخليفة عمر على نقل القيادة الى ابي عبرة العالة اشجع من خالد

قَالَ كُلَّا وَلَكُنَ ابَا عَبِينَ رَجِلُ كُرِيمُ الْاخْلَاكِى ابْنُ سَهِلَ حَلَيمٌ رَوُّوفُ وهُواقدم في الاسلام من خالد والقيادة تحتاج الى حكمة وناً ن اكثر من حاجتها الى الشباعة

قال سلمان نعم ولكنني علمت أن النبي سي خالدًا « سيف الله » أفليس هو الحق بالقيادة ، قال ولكنة ( صلعم ) سي ابا عبيئة « امين الامة » وكان يجعب صحبتة والالتصاق بو ( 1 ) والحق يقال أن كلبهما فرد ولكن للخايفة رأيًا في ذلك فانة ساخط على خالد بسبب حكاية وقعت منة في ايام أبي بكر

فقال سلمان هلم بنا نجلس في مأ من رينما تنقضي الحرب لانهم اذا رأ وك لا ينفكون عن حوّالك حتى تغيره بموت ابي بكر وعزل خالد

فاسخسن صاحب البريد الرأي وعرج مع سلمان الى شجرة اراريا وراء جذعها فاخذ سلمان يستنهمة عن كيفة ،وت ابي كر وولاية عمر

فقال صاحب البريد لما احس مولانا الخليفة ابو بكربدنو الاجل وإ أسفاه عليه دعاكانبة عنمان بن عفان وقال له اكتب « بسم الله الرحم الرحم هذاما عهد ابوبكر بن ابي تحافة الى المسلمين اما بعد . . . » ثم اغي عليه وكان عنمان وسائر الصحابة لا يرون احق في هذه المخلافة من عمر بن الخطاب لاشتهاره بالعدل والحزم فاتم الوصاية عنمان من عند نفسة فكتب « اما بعد فقد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب ولم آلكم خيراً » ثم افاق ابو بكر من غشيته فقال اهنمان اقرأ فقرأ ماكتبة فكبر ابو بكروقال « اراك خفت ان يخناف الناس ان مت في غشيتي هذه » قال « نعم » بكروقال « اراك خفت ان يخناف الناس ان مت في غشيتي هذه » قال « نعم » ابو بكر بايعط عمر وهو الآن خايفة خايفة رسول الله وقد سموه امير المؤمنين تحلصاً ابو بكر بايعط عمر وهو الآن خايفة خايفة رسول الله وقد سموه امير المؤمنين تحلصاً من تكرار لفظ خليفة لمن بتولى المغلافة بعن

وفيا ها في المديث وإعينها شائمة نحو المعركة رأيا جند الروم قد تقهقر وإ وعبر العرب خندقهم واستولوا على اسلابهم وفر الروم ومن نصره من العرب المدصن وغيره وتم النصر للمسلمين و لم ينض الآ الفليل حتى عاد المسلمون بالغنائم من الاثاث وإلىلى والاسلمة وغيرها . فيشى سلمان وصاحبة نحو فسطاط خالد فرأياه عائدًا وحولة الامراء على غير نظام لما داربينهم من احاديث النصر

فحالما وقع نظرخالد على صاحب البريد عرفة فبعث اليو فتبعة الى الفسطاط فاذن بدخولو فدخل ولنبأ خالدًا بموت ابي بكر وخلافة عمر وعراو و ولاية ابي عهدة فاوصاء خالد بكنان الخبر عن كل انسان (۱)

اما سلمان فانة عاد الى مداغلو بامر هند وثنى علمو انهزام جبله وخاف ان يكون قد قتل ثم علم ببقائو حيًا فال بكنيتو للدهاب انى حماد يطلعة على ما علمة عن هند ولكنة اراد استطلاع نية المسلمون و وجهة مسورهم قبل ذها و ققضى ايامًا يجت عن ذلك فعلم انهم عازمون على دمدتى فخاف على هند لعلمو انها فيها وود لو يعلم ابن والدها وما هو عازم عايو بعد شخوص العرب الى الشام فعوّل على استطلاع ذلك من جبلة وقد علم بانهزامو فخرج من معسكر العرب يجت عن جهة مسين فقيل لة انة سار في جملة منهزمي الروم الى حمص والامبراطور هرقل فيها فقصد حمص

## الفصل التاسع والسبعون



تركنا حمادًا وعبدالله في بصرى ينتظران عود سلمان بخبر اليرموك ومقام هند . وحماد كثير الفلق لا برناج له بال على هند وقد حداته نفسه بشر اصابها او بنشل يتهدده على اثر ما قاساء في سبيل الحصول عليها من الاسفار والاخطار وتهيأ له انها خرجت من بن وذهبت مساعيم كلها ادراج الرياج فعظ عليم الامر فآنس في نفسه

<sup>(</sup>١) ابن الاثير وابن خلاون

ميلاً الى المسير اليها وإستطلاع ما في نفسها من قبلهِ ولكنة لم يكن يعرف مقرها فلبث ينتظر رجوع سلمان بالخبر الينين

وكان يتلامى بالخروج الصهد ونحوم وهو لا يهدأ له بال وإدرك عبدالله فهو ذلك وهو يتجاهل و ينتظر ان ينفر حماد من هند و يلنمس العدو لعنها من تلقاء نفسو وقد فاته قول الفائل

واذا تألفت القلوب على الهوى # فالناس تضرب في حديد بارد قكان بصاحبة الى الصيد و يكثر من محادثتو في شؤّون مختلفة الآ مسألة مند فانة لم يكن يفخها فط ولم تمض ايام حتى سما بانهزام الروم في اليرموك فصارا يتوقعان سرعة رجوع سلمان

فني ذات يوم عيض حماد سباحاً فاخذ ينا هب للخروج الى الصيد وفيا هو يفتش بون اثول و وملاحه عثر على السرع التي البدئة اياها هند بوم السباق ولم يكد ينظر اليها حتى اختلج قلبة لما مرّ في ذاكرتو من حوادث الحب فعظم عليه احتباسة في بصري لا يعلم مقرّ حيبته مع ما ظهر لة من جفاه والدها وفنور والن (عبدالله) وما قام من الحروب ما زاد الامر اشكالاً فوقف برهة ينظر الى الدرع ويقلما بين يديه وهو غارق في بجار الهواجس حتى غلب عليه الياس وكادت الدموع انتناثر من عينيه وكان عبدالله غافلاً او متفافلاً عن ذلك وقد خرج لقضاء حاجة لة وترك حماداً في الغرفة وحدة

فلم يكد حماد بخلو بننسؤ حتى سمع صهبل جواد غير جواده وغير جواد عبد الله فاننبه بغنة واطلّ من النافذة فاذا برآكب ترجّل ودنا من البات وهو في ريب من امر اهلو فامعن حماد نظرهُ فيو فلم يعرفهٔ فلاقاهُ الرجل بالبات وقال هل هنا منزل الامير عبدالله العراقي

قال حماد نع هوهنا

قال طابن ابنة الامير حاد

قال هو انا ماذا تر يد

قال ان بعض الناس في حاجة الهك ينتظر ونك في دير بحيراء

فلما سمع حماد ذكر الدبر خنق قلبة وإستبهر بقدوم القادم فقال للرسول اني ساهر

اني هناك على عجل فوده؛ وركب وءاد حالاً

فاسرع حماد في الباسو قبل ان بأتي عبدالله ولكنة لم يكد يخرج حتى انهة عبدالله فاستغرب ركوبة قبلة فاعنذر بانة بود الخروج ازيارة الديروجات فاذعن الهوهوفي ريب من الامر

فهمز حماد جواده ولم ينف الا امام باب الدبر فرأى هناك فرساً عرف انة من افراس الله من الله من الفراس الله من حمل الفدير فاستبشر ودخل الدير يطاول بعنقه و بجدق بعينهم فرأى امرأة عرفها الاول وهلة انها من خادمات هند وهي التي حملت اليم الرسالة الاولى قبل ذهابه الى بصرى

فحينة وهمت بنقميل بن فرد السلام واسان حالو يقول قولي با خبرك ، فمشت امامة الى غرفة هناك فنبعها فلما وصلا الغرفة مدت يدها الى الطبها وإستخرجت منديلاً دفعنة اليه وهي نقول ان ميدتي هدا نسلم عليك وقد ارسات البك هذا المديل ، ففلم المنديل بين يديو فاذا فهو كتابة كتبت بالدم بالاحرف النبطية وهي قولها هم نكد نفرح بنجاننا من ذلك الثملب حتى عاد الى مصاحبة والدي وعاد الى مطلبه الاول وانت تعلم أن الموت اهون مراساً على من ذلك فادر كني ة ل فوات الفرصة فاني مقيمة في دمشق ولعل حامل كتابي أن ين بدك ايضاحاً » فلم يفرغ من فراءة من الكلمات حتى ارتمدت فرائصة والتنت الى المرأة بستطلها الخبر فقالت أن مولاتي هنداً مقيمة في دمشق في منزل قرب كيسة مريم وقد بعنتني بهذا الكتاب واصتني بأن اسلمة الهلك بداً بيد في مغذا الدير فبعنت الرجل حتى اتى بك من وهوري وهذا هو الكتاب

قال نعم قد قرأ ته ولكنني لم افهم حنيقه المراد فهل تعلبه الآن في دمهق قالت كلا بل هو مع سيدي جبلة في جد الروم بجهص قال وما الذي جمعه بالامير جبلة وقد كنت اعلم انها متجاصان قال وما الذي جمعه بالامير ولكنها تصافيا بعد انكسار جنودها في واقعة البرءوك قالت نعم انها كانا متخاصمين ولكنها تصافيا بعد انكسار جنودها في واقعة البرءوك فقال حماد وكذلك يتصافى العدق ان اذا اصببا بسوء معاً وماذا جرى بعدذلك قالت وكنا منهون في دمشق مع سودتي هند و والدنها وسائر الحاشية كما ذكرت لك فلم ندر الا وكناب وارد من سيدي الامير جبلة الى سيدتي الاميرة سعدى ينبئها

بقرب قدومو مع ثعلبة الى الشام لعقد اقترانو على هند في اثناء مهادنة العرب فلم ننمالك سيد في عند تلاوة الكتاب عن ان تخبر هندًا بو فاسرَّت سيدني هند اليَّ وإقعة اكمال و بعثتني في هذه المهمة و وإوصتني ان الني اليك الامركا وقع لتندبر في انقاذها فانها تنضل الموت على الاقتران بو

فلما سبع حماد ذلك المحديث ثارت المحمية في رأسهِ وانقدت نيران الغيرة في قلم وودّ او ان له المجنوة ليطير الى دمدق حالاً ولكنه لبث برهة يفكر ثم قال للمرأة طين ثعلبة الآن

قالت هو مع سيدي جبلة بجهار حمص ولكنني اظنة افلع قاصدًا دميشق

فازداد فلقاً واخذ يخطر في الغرفة ذهابًا ولبابًا ثم فال لها ارجمي الى سهدتك ِ وإخبريها اني فادُم اليها على عجل و ربما وصلت دمدش قبلك

قالت وماذا برِّ كد لها أني الميتك وقصصت عليك الحبِّبر ألا تذكر لها علامة تبين لها ذلك

فَهَكُرُ قَلْمِلاً ثُمَّ قَالَ قُولِي لِمَا ان صاحب البُرد وَالْخَاتُمُ قَادَمُ البَكِ وَهَذَا يَكُنِي فودعنهٔ وركبت و ركب انخادم و رجعا

اما هو فوقف يعكر في حالو مع عد الله وتردد بهن ان يمود الى نصرى فيخس بجلية اكنبر او ان يسير توًا الى دمشق فلبث به هذ في حيرة حتى خاف ان تفوتة الفرصة فذهب الى غرفة الراهب الشيخ فاذا هو متكى نحميًا مُ فرحب بو وسأ له عن امن فقال لهد جنتك بوصية ارجو ان تبلغها الى الامير عبد الله

قال وما ذلك

قال اذا لفينة قل له الى سرت الى دمدى لامر هام وساعود الهو فاؤا استبطأ في فليدركني هناك

فال سافعل ذلك ان شاء الله

و ودّعهُ حماد وخرج على جواد، فاصدًا دمشني

### الفصل الثانون

#### 🧩 هند في دمشق 🤻

فلنترك حمادًا ساتنًا فرسة الى دمدق ولنذكر ما تم لهد بعد سفرها من صرح الغدير فقد تركناها بعد وداع حماد حائزة منقبضة المفس وقد خافت ذهاب آ مالها ادراج الرياح لما آنستة من جفاء وللدها على اثر ما سعة عن نسب حماد ولم يكد يتوارى حماد عن هينها حتى احست بانفلاع قلبها فانزوت في غرفتها وعادت الى البكاء وكان والدها في شاغل بأ مر اهل النصر بالاستعداد المسرر في صباح الغدفجاءت سمدى الى غرفة هند وقد ادركت حالها وتوقعت بكاءها فأخذت تطبب قلبها وتوسيها بالوعود وهند لا تزداد الأبكاء فقالت سعدى لا يفيدنا البكاء يا ولداه وإنما نحن في موقف حرج لا بد لنا فيه من الحكمة فاصبري وتبصري عسى ان تكون الماقبة خيرًا

فتنهدت هند وصاحت بها « دعيني يا اداه اقد كفافي ما قامينة من انطاع الشقاء وما مهمنة من الوعود فقد كان عذركم في رفضو جهلكم ندبة ثم قبائموه على غموض نسو فا بالكم وقد علم بشر بف اصلو نترددون اليس ذلك لسوء حظي وللدتماء الذي كتبة الله علي " » قالت ذلك واوغلت في المكاء فبكت سعدى لبكائها ولكنها تجادت وطيبت خاطرها وقالت لها اسكتي الملا يسمع والدك صوت البكاء فيزيد المحرق انساعاً اما انا فاني ضامنة الك ما تريدبن فان حماداً المك وإنت له فلا نجزي واخذت تخنف عنها حتى سكن روعها ومسحت آمافها ولبئنت صامئة وقد ذبلت عيناها وتعكرتا وتكسرت اهدابها واخذت تراجع في ذاكرتها ما مر بها من الاهوال بسبب الحمب وكوف كانت قبل ذلك السباق خالية الذهن ساذجة لا تعرف متاعب الهوى وكانت تنعزي بما شرجوه من لقها الحبيب ولكنها تذكرت انه خرج من الصرح منقض النفس منكمر الفلب فكنبت اليه ذلك الكتاب الى دبر بحيراء تلتمس صبن

وفي اليوم التالي سافر اهل الصرح جيمًا الى البلقاء فاقامط هناك الآجبلة فانة سار الى الامبراطور هرقل في حص فامرة باعداد الرجال من غسان وغيره وكات

تعلبة قد ضعف امره وإهمالة جبلة لما قام بينها من الضغائن بعد وفاة اكمارث ولكنة اصبح بعد ما عرفة عن نسب حماد مهالاً الى مصافاة ثعلبة لعلة يتزوج هذا فيجي ملكة من الخروج الى المناذرة · فلما احناج الى الرجال ، ن غسان اضطر الى استقدام ثعلبة فكتب اليو فجاء برجالو وإنضم الى رجال جبلة ومما على ظاهر الفتورثم علم جبلة بقدوم المسلمين الى اليرموك وبصرى فخاف على املو في البلقاء فاستقدمهم الى دمشق وإسكنهم بيتًا مع نماء بعض اصدقاء من رجال الروم مناك بقرب كنيسة مريم وإشنغل هو في حرب اليرموك وغيرها فلما قضي على جنك بالانهزام في وقمة اليرموك شعر بزيادة الميل الى مصافاة ابن عمو تعلية وذلك طبيعي في جسم العمران بل هو جار في سائر انهاع الحيولن فاذا رأيت ديوكا في منزلك أنفاص ولنضارب وقد عسر عليك مصافاتها اجمها في قنص وإمنع الطُعام ولماء عنها فلا تابث ان تراها قد اصطبت وتصافت ، كذلك الداس فانهم لا يزالون في خصام ونذار حتى يصيبهم مود و يقدط جميعاً في مصيبة وإحدة فتراهم قد تألفت قلوبهم واغضوا عن الدوابق فلما اصبب الفساسنة في اليرموك اجتمع جلة وثعلبة للنظر في احوال الجند وكان تعلمة قد ذاق مرارة الجناء وصغرت نفسة فلما رأى من ابن عمر موّانسة ونقر با زاده رقة وإمتثناساً فاجتمع قلباها ولم تطل المصافاة قبل ان جريها الى حديث الافتران فنعاتبا وتداكيا لما مرّ من الجفاء بينها فاعتذركل منهما عذارا انخلها لنغمو وكان تعلبة أكثرها سرورا بذلك لانة اصبع بعد موت والذه ضعيفًا مرذولًا - وقد علم أنه أذا تزوج هندًا كان الطرث الوحيد لرئاسة غسان جميماً وكان قد درس اخلاق عمد جبلة وعرف امهال قابد فتظاهر بما ينطبق هلي نرانو حتى حبب المو مصاهرتة و وعدل بهد

اما جبلة فانما حملة على مصاهرة ثعلبة استبقاء الحكومة في بني غمان وإنقاذها من المناذرة ولولا ذلك لما رأى في ثعلبة ما يقربة منة او يفضل بو حمادًا

فلما تحقق تعلبة رضاء عمدِ عنه سأله عن يوم الاقتران فقال جبلة ارى ان يكون بعد انقضاء الحروب بيننا وبين المسلمين

فقال ثعلبة ولكن تلك المان لاحدٌ لها يعرف وما ادرانا منى تنتضي وكهف يرتاح بالنا وإهل الميد مقيمون في دهق ونحن لا نستقر علىحال فاذا رأى عمي ان نستعجل الافتران كان ذلك اقرب الى جمع الشيل فاجابة جبلة الى مراء وكانا بجوار حمص بعد وقعة الميرموك فكتب جبلة الى سعدى بنهما بنتجة ما دار بينة وبين ثعابة و يبين الوجه الذي حملة على اختياره دون حماد فقال « و في زواج هند بنعلبة نمستني الملك في الفساسنة ونخلصة من خطر الوقوع بين ابدي المناذرة » ولوصاها بالناهب لعقد الافتران قر بباً و لم نتم سعدى قراء ذلك الخبر حتى تناثرت الدموع من عنبها لما نخشاه على هد اذا علمت ثما نواه والدها وإعادت تلاق الكتاب بتمعن فادركت سبب تغير زوجها على حماد وندمت على ما فرط منها من اطلاعه على حتيقة نسب حماد وشعرت انهاهي السبب في كل هذه المناعب فرأت انها مطالبة شرعا بانقاذ ابنها من مخالب تعلية فضلاً عا في نفسها من الاحتقار له فاخذت تفكر في طريقة تصل بها الى ذلك والوقت ضيق لا بأ ذن بالصبر والتودة فاخذت تفكر في طريقة تصل بها الى ذلك والوقت ضيق لا بأ ذن بالصبر والتودة وكانت هند تلاحظ فيها ارتباكا وتساً لها عن السبب فتقامل وما زالت سعدى في مثل ذلك يومين كاملين حتى خافت فيات الفرصة فرأت اخيرا ان تستقدم حماداً على عبل وهند لا تعلم فاذا حضر شاو رتة في الامر · فكنبت الى حماد الكتاب الذي خادم ذكن مجبر من الدم استحفاقاً له على الفدوم و بعفت الكتاب مع خادمة بعرفها حماد كم نقدم ذكن مجبر من الدم استحفاقاً له على الفدوم و بعفت الكتاب مع خادمة بعرفها حماد كم نقدم

## الفصل اكحادي والثمانون

#### 🤏 حصار دمشق 🤻

ولم يتوار حماد عن بصرى حنى ادرك صعوبة المسير الى الشام وحان وهو لم يطرق تلك المبلاد الا قليلاً وإقرب الطرق بين ها تين المدينتين تمرُّ في حوران والجا وكلا الصقعين وعر خطر وهناك طرق اخرى تخنلف بعداً ووعورة فلم ير له بدا من اصطحاب الدليل فاختار دليلاً من سكان بصرى فسار شالاً يقطع الجبال والاودية والسهول والفابات لا ينام الا قليلاً ولكنه تاه من فاضاع يوماً كاملاً حتى اهتدى الى الطريق فبعد بضعه ايام اشوف صباحاً على غوطه عظيمة وقد استقبلها بوجههول الشمس من ورائه فظهرت له ظهوراً وإضماً فاذا هي بساتين واسعة الاطراف فيها الاغراس

المشمش والرمان واللوز والبرانمان والمخوخ والمفرجل والكرم وسائر اصناف الفاكهة تجري بينها الانهار وثنناغي فوقها الاطبار وظهر الله من وراء تلك الفوطة ابنية تطرت وراء الفبار وفقف بنظر الى ما حولة رقد تعب جواده فسأل دليلة عن تلك الابنية وها الفيظان فقال الله يا مولاي في غوطة د مشق المدهورة بغياضها وبسائينها ومهاها وما تلك الابنية التي نتبدى لك من و راء الفوطة الا دمدق النيماء مقر وإلى الروم فقال حماد وما هذا الغبار الذي يكاد بجحب المدينة عنا

قال لا ادري ما هو ولعلة غيار جنود الروم وقد خرجط الممباق او هو غيار جنود المسلمين فقد بلغني بالامس من بعض القادمين من جهات اليرموك ان المسلمين لما غلبط الرقوم هناك عزمول على دمشق ولا ببعد انهم جارً وها وحاصروها

قاستماذ حماد بالله وخاف ان يكون كلام الدليل صوابًا فيمنع علمه الدخول الى المدينة وربًا وقع مين ايدي المسلمين الوبرًا ولا يدري ما ينجيه منهم فتذكر سلمان لاحنياجه الهه في تلك اكحال وندم لمجيئه منفردًا ولم يز لديه من يدتشين و يعتمد عليه غير ذلك الدليل وكان الدليل شابًا من عرب الفساسنة المقيمين في بصرى في العشر بن من عمره يتكلم العربية واليونانية فقال لة حماد أنعرف دمشق وهل دخاتها قبل الآن قال اعرفها جيدًا وقد اقمت فيها ايامًا وكثورًا ما جننها مع والديّ لوفاء

النذوراو الصلاة فيكنيسة ماري يوحنا الممدأن

فقال حماد وهل تعرف كنيسة مريم

قال نع اعرفها فانها في شارع سينة يم طويل يقطع المدينة من طرفها النفرقي الى المطرف النفري اي من الباب النفرقي الذي يستقبلنا عند اوّل وصولنا المدينة الى الباب المقابل له في الطرف الآخر منها في الفرب و يقال له باب انجابية

فاستبشر حاد باصطحاب هذا الدليل ليستمين به في الوصول الى منزل هند فاخذ يتلطف في معاملته ويسترضيه بالاكرام والهدايا وهو بزداد رغبة في خدمنه و بعد ان وقنا برهة ركب حاد وسار الدليل في ركابه وسارا في الفوطة والاشجار أغللها ولم يسيرا قليلاً حتى غابت المدينة عنها ثم اشرفا على مرتفع اطلاً منة على سهل امام دمفق فرأيا بالخيام والاعلام والخيول والرجال قد ملات ذلك الفضاء

فامعن حماد نظره فاذا هي اعلام المسلمين وخيامهم وتحقق ذلك ما شاهده وراحما من مرابض الجيال ومساكن النساء فايقن بعرفاة مساعيه وعلم انة أن يستطيع الدخول الى دمشق وخاف الممير الى مسكر العرب اثلا يستفشوه فيلحنط يو ضرراً فوقف حائراً لا يدري ماذا يعمل وفيا هو يهم باستفهام الدليل عن سبيل يدخل بو المدينة سع قرقعة لجم و وقع حوافر خبول على المحصى في جدول جف ماؤه بهن الأشجار فاوجس خيفة وحوّل عنان جواده نحو الصوت وتهم اللدفاع ولر الدليل فانحدر بين الاشجار يتشوف من خلالها وحاد يصبخ بسمه و فلم يكد يقف هنهة حتى سم صواً يناديو باسمه تحفق قلبه لاستثناسو بذلك الصوت فاجابة الحال « من انت » ثم ادرك الم صوت الامير عبدالله واكنة استبعد ان يماه هناك وعهن بو مقيم في بصرى ثم ما لبث ان را ه قادماً على جواده و و و راحه فارسان عربيان فتحتى الم هو بعينه واحس با غراج الازمة واستغرب مجيئة فاذا بعبدالله قد ترجل وض حادًا وقبلة

فقال حماد ما الذي جاء بك يا أبداء

قال جنت لحراستك يا مولاي وقد عاست من الراهب الشيخ انك شخصف الى الشام فاسرعت اليك لعلي بما قد تلقاه من العراقيل في سبيل الدخول اليها وقد صادف ظني محلة وشكرت الله لمجيئي لاني رأيت العرب محدقين بالمدينة وقد حاصر وها حصارًا شديدًا ولولا سابق معرفتي بخالد بن الوليد لما تمكنت من خدمتك وقد مضى علي يومان اطوف هن البقاع ومعي هذان الفارسان توقع وصوالك لنشير بلك الى خالد وقد امنًا ووعد بحماطننا

فشكر له حماد وإثنى على غيرته وساً له عن حال المدينة فقال المها في حصار شديد لا يدخلها ولا يخرج منها احد · وإنت ما الذي جرّاك الى هذه المخاطن · فنصّ عليهِ حكايته وإطلعه على كتاب هند وإكفجل ظاهرٌ على وجهه

فحدثنة نفسة ان يثني عزمة عن هند ولكنة علم انة لن يصادف منة اصفاء فضلا على قد يلجئة المرة من النستر في اعالو فشجمة وقال لة لا بأس عليك با ولدي فان ثعلبة لم يستطع دخول المدينة ولن يستطيعة

فقال وما الذي انبأ له بعدم دخولو

قال لم ينهنني احد واكنني عرفت ان الغساسة كلهم وفيهم جبلة وثعلبة مقيمون في حص خوفًا من هجات المسلمين وكان هرقل قد انفذهم مع جند الروم لنجن دمشق فلم يستطيعط دخولها فعادط على الاعتاب (١٠)

فال وما العبل الآن

قال هلم بنا الى معمكر خالد فانهم يتوقعون عودتنا لنقيم بينهم ونكون في ذمتهم الآاذا احبيت الرجوع الى بصرى فان ذلك آمن لنا طبقي

فصبت حاد والمان حالو بقول «كيف اعود عن دمشق وهند محصورة فيها » فابندر عبدالله قائلاً لا بل ارى ان نايم مع المسلمين لعلنا نستطيع امراً ننقذ بو هندا من الخطر و فابرقت اسرة حماد لما آنسة من مجاراة عبدالله فقال و نعم الرأي وأيك فهلم بنا وهم بالمدير نعو دمشق فقال الدليل هل ترى حاجة الي بعد الآن يا سهدي قال حما فعم ارى ان تبتى معنا لعلنا نحناج البلك في شيء ونحن في مأ من ولك علينا خير مكاوأة

فاذعن وسار معهم وفيا هم سائرون بين الغياض خاطب حماد عبدالله بلمان اهل العراق لتلاً يفهم الفارسان · هل ترى جند العرب كثير بن حول دمهق

قال هم عديدون وقد تفرقط فرقا احداها فرقة خالد عند الباب الشرقي في الشرق ولاخرى فرقة ابي عبينة عند باب الجابية في الفرب والتاللة فرقة عمر و بن العاص عند باب الفراد بس وفرقة شرحبيل بن حسنة عند باب آخر وفرق اخرى عند الابطب الاخرى وهناك فرقة يقودها جبار عنيد ياب له ضرار بن الازور تطوف حول الاسوار (" و بخال لي ان الروم لا يستطيعون الصبر على الحصار

وما زالط سائربن حتى اشرفوا على معمكر العرب عدّ الباب المدرقي فرأوا الخيول والجمال ترعى في البسانين ومعها المبدان والخدم و رأى النساء في اخبينهن يتحدثن باسر الجهاد ومن مثنافات الميواشياق الابطال الى ساحة القتال

فلما وصلط المعسكر انط فسطاط خالد فدخلة عبدالله وحماد بلا معارض وكان خالد عبدالله وحماد بلا معارض وكان خالد عبد الله عند المكان فرحب بهما ودعاها للجلوس فنظر حماد الى من في النمطاط فرأى روماس صاحب بصرى الى جانب خالد وقد تعمم بالعمامة وتزمل



بالرداء العربي وغادر القلنسية والطياسان وكان خالد قد استقدمة معة ليترجم بينة و بين الروم فتهبب حماد من مجلس خالد وبن احدق بو من الامراء وفيهم جماعة كبين لم يعرفهم ولكة رأى الشجاعة والاقدام تلوحان على وجوههم

فتقدم عُبدالله الى خالد فعرّفه بجاد فاثنى خالد عليه وقال أن غلامك سيزداد زينةبالاسلام ·فسكت عبدالله ولم بجب

اما حماد فلم يكن همه الآهند وحالها في دمشق ولولم بطوئنة عبدالله ببعد تعلبة عنها لما صبر على البقاء هناك ولكنه ما فتي يفكر بحيلة يدخل بها المدينة ايرى هندًا و يطنبها و يسعى في انقاذها

وبعد فليل استأذن عبدالله خالدًا بالخروج الى خيمة اعدنت له نخرج وخرج حماد معة حتى اتيا الخيمة فقال حماد وما الرأي الآن اني ارى هندًا في خطر ونحن في مأ من فلا بد من حيلة ندخل بها المدينة

قال تهل يا سهدي لعلنا نتوفق الى ذلك في الغد وباتو تلك الليلة وإفاقوا في الصباح على اصوات الآذان والصلاة فقال عبدالله لا ارانا نستطيع شيئاً طالما كنا في هذا المعسكر هلم بنا الى معسكر ابي عبين عند باب الجابية لعلنا مو انس خوراً فهفيا كانها من الجند وتركا الدليل في الخيمة حتى اتيا معسكر ابي عبينة فدعاها الى خيمته وكان عبد الله قد عرفة وسمع بسهولة اخلاقه وطول انانو ورغبتو عن سفك الدماء فبعد السلام والترحاب قال عبد الله الا برى مولاي مخامة هؤلاء الروم بامر الصلح عسى انهم يسلمون و يكنونكم مؤونة الحرب

قالُ ابو عبينة الى ارغبُ الناس في ذلك ولكن خاادًا يطرب لمقارعة السيوف ومصادمة النبال

فقال عبدالله وما ضرّ لو انفذت البهم احدًا يستطلع رأيهم وإنت رئيس هذه الجنود وللتصرف فهم

فقال لا ارى بأساً في ذلك الآانهم مجمعيونا خاتنين

قال ارسلط من يستطاع رأيهم اذ قد يكونون راغيون في الصلح وه يعسبونكم لا ترضون به فاذا سار اليهم احد فليكن كلامة من عند ننسه

قال ومن لنا بن يعرف لسانهم

قال لا اظننا نعدم وسهلة · وكان حاد قد تعلم شيءًا من المونانية في اثناء اقامته في بصرى وهم عبدالله بان يشير بارسال حاد ولكنة جزع عليه فلبث صاءءًا فابتدره حاد قائلًا اني اقدم ننس لهذه المهمة

فقال ابو عبيان واكملك تسير اليهم سرًا فاذا فزت بهم تك انحجبت الدماء على يدك ولاً فاننا باقون على حالنا من الحرب و علم ان قائد جند الروم هناك رجل اسمة توما هو سهر الامبراطور هرقل (1) فسر اليو واستطلع راً ية من قبلك فاذا رأيت فهو ميلاً الى التسليم افياني

فسرٌ حماد بهمتة وخرج من فسطاط ابي عبينة وعبدالله معة فناداها ابو عبينة فعادا فقال الحياد اذا سرت انت بتي والدك عندنا رهنا فان النفس امارة بالسوم فرضها وخرج حماد وحن و بني عبدالله هناك وقد ندم لما جرّه على حماد وعلى نفسو من اكخطر وضاق صدره وخاف العاقبة

اما حماد فانة حمل علما ابيض وركب جهادا ولسرع نحو المدينة فلم يتبين الاسهار حتى رأى جماهير الناس عليها وفيهم القسس بصلبانهم وانجند باعلامهم ورأى بعضهم يهم ان يرويه بالنبال فاشار اليهم عن بعد انة انما جاء مسالما فكنه عن اذا حتى اذا دنا من الباب هالة عظة فقد كان عبارة عن ثلاثة ابهاب سمّا واحدًا المتوسط منها كبير دو قنطرة واسعة ولى جانبيه بابان صفيرات وفي اعلى الباب صورة النسر الروماني تحنة كتابة بالهونانية وفوق النسر جدار السور ونهو مرامي النبال والناس يتزاحمون فوقها نتلالاً البستهم بالمهانها الحمراء والزرقاء ما يدل على البذخ والترف وفوق روسهم المخوذ من الفولاذ وناداه بلسانهم انة يريد الوصول الى رئيسهم

# الفصل الثاني والثانون

﴿ دَاخَلِيةَ دَمَشُقِ وَحَالَ الرُّومَ فَيَهَا ﴾

فنزل اليو جمادة فنعط له احد البابين الصغيرين فدخل بجواد، وسلاحه فاحدق بو الرجال فنهيد لذلك الموقف ولكنة تجلد وطلب ان برى البطريق توما فقالط انه في قصره

بالفرب من كنيمة ماري بوحا فترجل ومشى في شارع عريض قد استطال على استقامة طحان يبتدئ بالباب الاوسط ولا يكاد برى آخن طرضة مرصنة بالمجارة الصوانية المخدمة ولي كل من جانبيو رصيف عريض اولة عند احد البابين الصفيرين وعلى الرصيف عد فخيمة من الرخام متراصة على طول الطريق ولم يكن حماد دخل الدام قبل ذلك الحين فرأى فيها من العظة ودلائل المدنية مالم يرت مثلة في بصرى

فيا زال ماثرًا وحولة الخنرواهل المدينة يطلون من الشرقات والنوافذ ينظرون البير و يتحدثون بامره وهو يلتفت بمنة و يسرة لعلة يرى هندًا بينهم وكلما وقع نظرة على انفى ظنها هي وكان يخترق الصفوف بلحظه لعلة يرى قبة او كيسة على امل ان تكون كنيسة مريم حيث نقيم هند حتى مرّ بكنيسة علم من بعض حديث إلقوم انها الكنيسة المشار اليها نحفق قلبة وشاعت عيناه وهو يانت الى ما حولها من النوافذ فرأى جموعًا ولكنة لم ير هندًا بينهم فسار والماس حولة يتحادثون بلسانهم وقد علت الضوضاء يتخللها قرقعة حوافر الخيل على البلاط

وبعد ان سارط برهة انعطفط الى شارع آخر فآخر حتى وصلط الى باب كبير يخف بو المخدم والاعطان فوقفط عنده فعلم انة باب القصر فانفذط بعض المحرس ينبئ البطريق بقدوم الرسول فانبأ وه فامر بادخالو عايو فجردوه من سلاحو فدخل وركبناه ترتعشان لهول ما يتوقعة بملاقاة ذلك الرجل فدخلط بو الى صحنالدار فاعبة ما رآء في ارضها من النقوش المجميلة وفيها صور وقاتع وهرئات آ دميهن وحيوانات بالنسينساء بالطن بديعة متراصة قطعاً صفيرة بصناعة فائقة وفي وسط الدار بركة من الرخام يتدفق الماه منها عمر بعض القديمين وصورة الامبراطور هرقل بناجه النظر وعلى جدرانها وسقفها صور بعض القديمين وصورة الامبراطور هرقل بناجه وسولجانو وصور اخرى دينية ورأى على النطاق الاستار من الديباج والمحرير المزركش بالقصب والارض مكسئ بالسجاد والطنافس عليها رسوم الاسود والمهود والحيول في بالقصب والارض مكسئ بالسجاد والطنافس عليها رسوم الاسود والفهود والحيول في وهو يهون على نفدو و يتجلد حتى سمع وقع اقدام كثيرة و رأى اهل القصر في هرج وتزاح فعلم ان الرجل قادم ثم رآء وقد دخل القاعة فاذا هو طويل القامة عظيم الهامة وتزاح فعلم ان الرجل قادم ثم رآء وقد دخل القاعة فاذا هو طويل القامة عظيم الهامة كثير الهيئة وطيلسانة يكاد يجر و راء أ وسيفة الى جنيو وهو في رداء قصير الى ركيتيو

كثير الالطان مزركش بالذهب، وعلى رأسو قلنسوة اشبة بالناج مرصعة بالحجارة الكرية فعالما رآه حماد وقف اجلالاً له ونقدم نحق مناً دياً فنظر توما اليو بعينين حادثين يكاد النور ينبئتي منها فهاب حماد منظرة ولكه نظاهر بالنجلد وحيّاه بخية الملوك وصبر حتى جاس وإمرلة بالمجلوس نجاس حماد وهو يفكر في ما يبدأ بو من الحديث

فابتدرهُ البطريق قائلاً العلك من هؤلاء العرب المفترين

قال كلا يامولاي اني غربب الديار وقد وقعت بين ايديهم بالاتفاق

قال لقد لاج لي ذالك من شكل لباسك فاني اراك حسن البنق وهؤلاء على ما اعلم حفاة عراة ولم يسقهم الينا الآ قرب آ جالم . هل انت على دينهم انجديد

فال كلا بامولاي أني على دين النصرانية قال ذلك واستخرج من بين المطبو صلماً من الذهب معلقاً إسلماة في عنقو

قال العلك من الغماسة

فخير حماد في الجواب مخافة ان يكون في تصريحوبالصدق. اليوغر صدر البطريق عليه فقال أتي غريب الديار ولكنهي مقيم في بصرى الآن

فقال ومن اي البلاد انت

فتذكر حماد الصلح الذي أبرم بين النوس والروم على اثر انحروب الاخيرة فقال اني من اهل العراق ولما تم الصلح بين ملكنا وجلالة الاجراطور هرقل قدمت الى البلقاء فقال توماوما الذي جاء بك البناء قال دلك ودلائل الاهتام ظاهرة على وجهه باقطاب حاجبه وتفوسه

قهاب حماد منظر ولكنة تذكر انه ملك ابن ملك فعادت اليو اننة الملوك فقال اذا اذن مولاي بخلوة بسطت له بها رأ بي وكان في مجلس البطريق بعض المحاشية فاشار اليهم نخرجول وجلس البطريق الى جانبو. فقال حماد اقسم لمولاي مجرمة الصليب وللمحودية اني انا جئت اليو انوي لة ولدولة الروم خيرًا

قال لقد صدقت قل مافي نفسك

قال اني رأيت مسكر هؤلاء العرب وخبرت صبره في ساحة القنال وإستهلاكهم في ساحة القنال وإستهلاكهم في سويل الجهاد فخفت ان يطول الحصار فيصيب هذه المدينة جهدًا وقد عرفت قائد جندالعرب الاكبر وهو رجل ويال الى السلم رغاب في حجب الدماء فقلت في نفسي لعلى اذا



توسطت في امر الصلح بينكما ان افعل خيرًا فاحنلت في دخول المدينة لاعرض هذا الامر عليك

فلم بكد حماد يتم حديثة حتى بدت ظلهم الفضب على وجه توما وقد اقطب حاجبيو وتململ في مقعك ونظرالى حماد بعينون براقتين بكاد الشرر يتطابر منها وقال وحرمة الصليب وصاحب هن الكنهمة ( وإشار الى كبيسة مار بوحنا بالقرب من النصر) ورأس الامبراطور هرقل لولم نسبق الى اقناعي بنصرانيتك لارتبت بحقيقة مفاصدك كيف تدعونا الى صلح قوم ساقيم المقر الينا وغرهم الجهل في منازلتنا أنخالم محسوننا مثل حامية بصرى التي خانت ملكها وسلمت اليهم ألم تكن لم عبن برجوعهم عن اسهار هنى المدينة خاسر بن منذ بضعة اسابيع ( ) ( ثم نهض وهو يقرل ) اني ساعلهم كيف حرب الروم منذ اليوم عال ذلك وين على قبضة حسامة وهو يخطر في الغرفة غضبا فكبر ذلك الانتهار على حماد وجرب دماء الملوك في عروقة وحدثته نفسة ان يخلط لله بالمقال ولكنة علم اذا فعل ذلك انه مائت لا محالة فصبر نفسة وكفل غيظة وقال ان الصلح لا مجط من قدر رجال الحرب ولا اخال سيدي مجمديني اجهل بعلش المروم وشنة بأسهم ولكنني ظننت في الصلح حجباً للدماء فاذا كنتم ترون المحرب المروم وشنة بأسهم ولكنني ظننت في الصلح حجباً للدماء فاذا كنتم ترون المحرب المروم وشنة بأسهم ولكنني ظننت في الصلح حجباً للدماء فاذا كنتم ترون المحرب المرون المرب ولا اغال سيدي مجمديني اجهل بعلس المروم وشنة بأسهم ولكنني ظننت في الصلح حجباً للدماء فاذا كنتم ترون المحرب المرون وشنة بأسهم ولكنني ظننت في الصلح حجباً للدماء فاذا كنتم ترون المحرب المرون وشنة بأسهم ولكنني ظننت في الصلح حجباً للدماء فاذا كنتم ترون المحرب

فائتم اصحاب الامر وكان توما لا بزال طافئاً فلما سع مقاله حماد جاس الى مقعد آخر و بك لا نزال على قبضة حما مو وقال لولا علمي مجسن نيتك لما ابقيت عليك ولكنك مع ذلك سنبقى في حاشيتي حتى ترى عاذبة الفرور و تري عال هؤلاء العرب في حربنا

فاستعاذ حاد بالله من هذا السجن وكان في حسبانه ان يطلق سراعه فهفتش عن هند فندم على هجيئه وظل صامناً فسمع البطريق ينادي بعض رجالو فلما حضر اوصاه ان يجنفظ بالرسول و يستبقيه في حاشيتو ربنما يأ من امراً آخر ، قال ذلك و شرج مصرعاً غضباً وسيفة يفرقع على الولاط و راه و وطيلسانة يكاد ينطاير عن كتفيه و بني حماد وخفون في الفاعة برهة ثم اشار الخفور اليو فخرجا واختلط حماد بالمحاشية كواسد منم لا يؤذن له بالخروج من القصر الا معهم فلبث يصبر نفسة و يتوقع القدر و في مها هذلك اليوم سمع اهل القصر محدثون بعزم توما على الدلاة في كيسة

( 1 )\_ الواقدي

بوحنا في صبايج الغد وهو صباح الاحد وإنه دعا رجال حكومته وإعيان المدينة للاجتماع فيها فامّل حماد ان يتنسم خبرًا عن هند هناك

### الفصل الثالث والثمانون ﴿ كنيسة ماري يوحنا ﴾

ولم يكد ينيق في صبايح اليوم النالي حتى سمع دق النوافيس في ساهر كما تس المدينة و رأى اهل القصر ينهيآ ون للذهاب الى الكنيسة فسأل خنين عن ذها بو فقال تعالى معنا ان الصلاة لا تمنع عن طالبها ولم تمض برهة حتى خرج توما باحسن ما يكون من اللباس فمشى وحولة الاعيان والوجها و رجال الدولة بالمخر الالبسة من الحرير المزركش على اجل المونو وإزهاها

وكانت الكنيسة على مقربة من القصر فلم يكن الا القليل حتى وصلوها فاذا هي محاطة بسور عظيم الارتفاع بوقع في النفس رهبة فدخلوا منة الى باب الكنيسة المجنوبي وهو كبير مرتفع الاعناب فدخلوا منة الى صحن الكنيسة وهو فسيح مبلط بالرخام الملون طولة نحو ٢٠٠٠ خطوة وعرضة ١٥٠٠ (١) وتحيط بو الاروقة وفيها الاعمة الهائنة من الرخام الابيض النتي او الغرانيت الملون باحسن ما يكون من الدقة تعلوها تجان جميلة الصنعة على النبط الروماني اكثرها على بالذهب حتى اذا اشرف على الهيكل حيث نقام الصلاة بهوه ما على جدرانو من الصور البديعة بالالوان الطبيعية وفيها الذهب فضلاً عن النقوش الجميلة من الفسونساء البلورية بالالوان البديعة وكان حاد كينا النفت تمثلت الم عظمة الروم في ابان مجدع فبهت لانة لم يشاهد مثل هذه الكنيسة قط

فادرك خنين ذلك منة فنال له ما بالي اراك مندهلاً - قال اني لم ارّ مثل هان الكنيسة في الشرق الا بانطاكية من هو الذي بناها من الملوك قال انه بناء اقدم من النصرانية عهدًا فقد كان هيكلاً وثنيًا من ايام الآراميين الذين ورد ذكره في النوراة بني على اسم اله من آكمتهم اسمة رامون وكان له مذبح جميل امر آحاز ملك وبوذا ان يبني مثلة في هيكل سليان باورشايم فلما استولت دولتنا الرومانية على الدام قبل النصرانية انخذى معبدًا لاوثانهم حتى اذا تنصرت قياصرتنا جعلة احدم ارخاديوس قيصر كنيسة على اسم يوحنا المعمدان وكان قد تخرّب بعضة فرحمة ونقش فيو صور القديسين ومن جملة ما نقشئ آيات من الكتاب المقدس ترى كثيرًا منها على انجدران والسقف وإظلك قرأت ما هو منقوش على الباب عند دخولنا فقد كتبت عليو هذه العبارة ( باليونانية ) « ملكونك ايها المسيح ملكوت ابدي وسلطانك وثد مدى الادوار » ( ۱)

ولم يكد يننهي الرجل من حكاينو حنى انتظ عقد الصلاة وقام الاسافنة بباخرم وصلباتهم وعلت اصطت الترتيل والترنيم والجدران تردد الصدى حق صمت الآذان وتخدع الناس ونظر حماد الى اجهاهير فراع وقوقا وقد ولط وجومهم المدرق وي مقدمتهم توما في كرسي من العاج المرصع بالعسيفساء فوقة قبة من العاج بديمة النقش -ولما انقصت الصلاة حوّل توما وجهة بحو الجياهيروبين صابب من الدهب مرصع بانججارة الكرية طمامة طاولة عالية فوقها كتاب مفشى بالذهب عرف حماد اله الانجيل المشريف والتنت توما وقد تغير منظرة وهو يهايئ كلامًا يقونة فاصغى الناس منفح الانجيل ووضع بن اليسرى عليه وفي ين اليبني الصليب بشير به وهو ينكلم وفال ما معناه « اعلم يا معشر المصرانية أن عي ومولاي جلالة الامبراطور هرقل قد كتب الينا يستمنا على دفع مؤلاء الاعراب عن إسطار دستى طخراجهم من بلاد الفام فقد القط النتن فيها وماهم بالحقيقة الأقوم جياع عراة ساقهم ففر بلادهم وجدب ارضهم الى التهاس الغزى من غياض الشام وخيراتها وقد اطمعهم فيها ما لاقوة من ضعف حامية بصرى وقائدها روماس اللعين الذي قادة الانتقام الى التسليم ١ اما انتم فانكم رجال اشداء قائمون على الولاء علا يهمكم من امر هؤلاء شيء . ولا احرضكم الاعلى الانحاد ونبذ الاختلافات المذهبية فقد آن لنا ان نعقه حالنا ونعتبر بما صار اليو الناس قبلنا وما هؤلاء العرب بشيء يذكر اذا نحن اتحدنا والأفان الماقبة وخيمة فاذا رأيتم الخروج اليهم خرجنا طذقنام مر المذاب »

 <sup>( )</sup> الروضة (لننام للقسطاطلي ، ( ولما قتح المسلون (لشام اتخذوا بعض هذه الكنيسة جامعًا
ثم استقلوا جا جيمًا وعرفت بالجامع الاموي )

فقال رجل وإقف بالقرب منة « ما لنا والغروج اليهم ونحن آمنون في اسطرنا فلنهملهم حتى وَنَّىٰ الاقامة فينقلبط على اعقابهم »

فتأ مل حماد في حال ذلك الجمع وفيهم خين رجال الدولة فرأى التردد والخبول مستوليين عليهم وكان يحسب كلام توما يثير فيهم حية فاذا هولم يسمع منهم الآنهة ولم ير الآنة اعداً وقد فقدول الحمية بما الغمسط فيو من الترف والبذخ والرخاء وفسدت اخلاقهم وساءت آدايهم فقابل ذلك بما آنسة في جند العرب من الانفة وعزة النفس والنداط ووحاة الكلمة فتمثلت له عاقبة الامر جائبا طيقن انها عائنة على الروم اذا هم لم يصالحول العرب فلبث ينتظر ما ياتي بو القدر

وعادوا من الكنيسة وهم يخدثون بها سمعوه وسماد مشتفل بهند وقد حاول الخروج منفردا الى كنيسة مريم فلم يستطع لما ضيقة عليم نوما من انجر فار خنين لم يكن يفارفة لحظة وخاف اذا خرج خلسة ان يرتكب فرنبا يستوجب عليم الفتل فصبر نفسة رغجاً عنة وفي صباح الغد خرج نوما ومعة رجانة الآالخنير فالم بني في الفصر وحماد معة ولي نس في خروجهم حركة غيراعنيا دية فاستطلع الخبر فقال الخفير ان البطر بني سار الى الاسوار يرمي العرب منها بالبيال ولم يأت المساء حتى عاد الروم وفيهم توما و بن على عينه وقد جاءة الاطباء فسأل حماد عن حالو فقيل الله اصيب بنبلة من نبال العرب ففاً ت عينة (۱) وابة تشاء من ذلك كثيرا القال حماد في فسو فعسى ان برجع الى صوابه و يرغب في الصاح

# الفصل الرابع والثانون

ومضت بضعة احابهع طامرب سجال بين الجابين والروم ينتظرون نجنة من هرقل طانجنة ، يع عنهم حتى اذا كان ذات صباح وحماد جالس في بعض غرف القصر يعما الميفا اذ جاء، رسول يستدعيو الى توما فسار اليو وقلبة يخفق مخافة ان يكون في الدعوة ما يدعو الى الخطر

فلما دخل عليه رآء جااسًا على سريره ، قطب الوجه نحياه فاجلسة توما الى جانيه وهو يبش له فآنس حماد منه رقة لم يعهدها فهو ، ثم اشار توما نخرج كل من في الغرفة ولم يبق غيرها فقال توما دعني اقص عليك خبرًا اقلقني وهو حلم رأته امرأتي في منامها البارحة وهي حامل اما الحلم فانها رأت الدماء نندفق عن اسطار دمشق والاسطاق مزدحة بالقالي فأ فافت من نومها مرعومة فقصت علي الحا وهي ترتعه ونقدمت الي اناقبل بصابح هو لام العرب حجا للدماء ولندساء في اقتراحها لاني راغب في الحرب الي آخر نعمة من الحياة واكنها ابنة الاميراطور صاحب الامر والنهي فضلاً عن منزلنها عندي وهي حامل واذكر انك اخبرتني عن اي عمدة قائد ف قذ باب الجابية انه ميال الى السلم فهل تظن اذا خابرناه بو يفعل و محظ عهدئ

فاستهشر حماد بذلك وإنفرجت كربنة وقال لا ريبء دي بحفظه العهد اذا عاهد قال اتذهب الهو وتستطلع رأية في ذلك سرًا وتعود بالخبر

فال العل ذلك مأموراً طائماً فأذن بن يرشدني الى الطريق و يخرج بي من الباب طنا اسير الى الرجل طخاطبة

قال قد اذَّنَا للن بذاك وآكمني اشترط في امر الصلح شرطًا لا تدّ منة قال و١٠ من

قال اريد من هؤلاء العرب اذا دخاط المدينة ان ينفظط الار واجع بعجوط الدماء طن بتركط لماكنائدنا ولا ينقصط عليّنا منها كيسة

فقال حماد لا اظنهم يخالفونها في ذلك وعلى كل فافي اسير البهم بالامر طعود البيك بالمجول وكان حماد يكلم توما وهو معجب بتنازلو الى هذا الحاعليان خيال هند ما زال نصب عينيه فخطر الدان يغننم تلك ألفرصة للاستعامة به على تسهيل زواجه بها وقال في نفسه لا الخالني ارى رجلاً اقدر على مساعدتي من صهر الا براطور وهو الآن في حاجة الي فاذا استعنته ووعدني فقولة نافذ على جبلة وغيره

فتوسم نوما في حماد توقعًا وترددًا فقال لله ما بالك نتردد العلك خفت الذهاب الى العرب عالى الله على المرا الى العرب عالى المرا الله المرا الله المرا الله المرا الله المرا الله الكرب المرا الله الكرب الكرب المرا الله الكرب الكرب الكرب الكرب المرا الله الكرب ال

فقال توما وماذا عسى ان يكون طلبك

قال اخاف اذا ذكرتهٔ ان تضمك منى وتظنني مشتغلاً بعبث الغلمان ولكر الامر يا مولاي قد اقلتنى ولا ارى بدًا من استعانتك فيو فاعذرني

قال قل ما هو

قال أتعرفون الامير جبلة الغماني

قال اليس هو ملك الفساسنة حليفنا

قال لي با مولاي هو هو بعينو

قال وما خبره

قال حماد اقرل بالاختصار اني خطبت ابنتهٔ هندًا ثم ان ابن عمّ لها يقال لهٔ ثعابه يسعى في انحصول عليها وقد قبل وإلدها بو ولكن الفقاة لا تربك ونظر الما اعهل من نفوذكم على جبله ارجو ان توعز مل البو ان يعطيني الفتاة

فنبس توما وقد تذكر ابان شبابه و زمن عفقه فعدر حمادًا وطيب خاطئ وقال اله الم مشاهن هند وتبشيرها اله المرسهل لك علينا نضاق فن فانبسطت نفس حماد ومال الى مشاهن هند وتبشيرها بذلك الوعد وهم با منظفان توما ان ير بكنيسة مريم اثناء ذهابه فاذا هوقد ابندره قائلاً « فانقدم البك ان تسرع في مهنك فنسير حالاً الى مخابن ابي عبلة فاذا عقد الصاح وهدأت الاحوال زفنا البك هدًا رضى والدها او لم برض »

فشكر له حماد شكرًا جزيلاً وقد عوّل في باطن سن على إن يجنال في المرور خلسة ثم سمع نوما ينادي اثنين من حاشيتو فانها فقال لها اعدًا مركبة من مركبات القصر احملا بها هذا الشاب العراقي الى ماب انجابية حالاً وإفتحا له الباب وليركب جواده هناك ولما انها فانتظرا رجوعه فنى عاد ارجعا بو الى هنا

فقالا سمًا وطاعة وخرجط جميمًا وحماد آسف لمدين في المركبة اذ لا يتأتي له الوقوف عند الكنيسة

و بقد برهة اعدت المركبة فركبوها فجرت مسرعة وقد تعاظمت قرقعتها على بلاط الدوارع وخصوصاً الشارع المستقيم حتى اذا دنت من كنيسة مريم خنق قلمب حاد وشاعت عيا، وهو بلننت نحو النوائذ والدرفات لعلة برى هندًا او احدًا من اهلها فخاب رجاؤ، وتجاو زت المركبة الكيسة وهو يصيخ بسمعو مخافة ان ينادية احد وتحول

قرفعة المركبة دون ساع النداء ولكنة ما لبث ان وصل الى باب الجابية فوقفت المركبة وكان جواده هناك فركبة وخرج والعلم معة حتى اتى معسكر ابي عبية فلم يعتفقة احد من العرب فسار نوّا الى خية عبدالله وهي في الطريق فرآه جالسًا حزينًا لانشفال بالو فعالمًا وقع نظره عليو نهض مسرعًا وضمة الى صدره وسألة عن سبب ثيابو فقص عليو المخبر فحمد الله على سلامتو عم سألة حاد هل سمع شهتًا عن سلمان فقال لالم اسمع عنة شيئًا ولكنني ارسلت دليلنا الى بصرى لعلة براه هناك فيخبن بقرّنا ولم يعد الله الحد ولنفا بال حماد ولبثا برهة بتمادثان في امر جبلة وجنك فقال عبد الله اظنا اذا تم الصلح بين العرب والروم لا نعدم وسيلة في العثور على سلمان فيها بنا الآن الى ابي عبون ثم نهضا معا حتى انها فسطاطة فرحب بهما فقص حماد ما اشترطة توما من امر الكنائس مئ الامول فقال ابو عبون لقد قبلنا بذلك فلبرسل من يعتمده من رجالو لعقد المدروط

فودعهم حماد وعاد الى دميقق وقد مضى معظم النهار فوصل القصر فرأى اهلة في هرج وضجة فسال عن السبب فقيل له ان امرأة البطريق توما نتمخض والبطريق عندها ينتظر ساعة الولادة ( ) فقال ابعثيل اليو من ينبئة برجوعي فأ نمأوه فخرج اليو وإمارات المغنة ظاهرة على وجهو فقال ما خبرك فقال ان الامير ابا عينة قبل بالصلح فارسل من تعتمن لعقده فامر مئة من كبار القصر ان مخرجوا في صباح الغد ومعهم حماد وقال لمم اني مشتغل في ما نقاسيو ابنة الاميراطور من آلام المخاض وعنى ان يأتي الفرج قريباً

# الفصل اكخامس والثمانون

﴿ صلح الشام ﴾

وكان الليل قد سدل نقابة فباتل تلك الليلة طاصبحل وقد عبياً منه منهم بالالسة الرسمية وحملط الاعلام والصلبان وسارط حتى اتل باب انجابوة وكان حماد آكنر

الناس رغبة في ذلك الصلح ا. للا بقرب الوصول الى هند

فلما وصلط الباب كان بعض العرب هناك وعليهم ابو هر برة قد قامط ينتظرون وفد الروم فأنبأه حماد بما انط من اجلو وفقيل الابطاب وخرج الوفد باعلامهم وصلبانهم وقد تكسرت اشمة الشمس عن خوذه وقلانسهم وإرديتهم المختلفة الالوان وصلبانهم المرصعة بالحجارة الكرية ما يبهر الابصار ومشى أ و هرين و رجالة في مقدمتهم حتى انواً معمكر ابي عبين فلما اشرفوا على الخارب اوعز البهم ابوهر بن أن ينزعوا الصلبان (١) فنزعوها حتى وصلط الى فمطاط ابي عبينة فاستقبلهم بالحفاوة وعقد مجلساً امضوا فيو الدروط و في جملتها ان يتركوا الكنائس على ما هي . وكان في دمدق عدة كنائس منها كيسة مرعم وكنهسة بوحنا المعدان المدندم ذكرها وكنيسة سوق الليل وكيسة انذار " كا فكتب لم ابوعبية كتاب الصلح والامان ولم يسم فيو اسمة ولا اثبت شهودًا فتناولوا الكتاب ودعن الصمبتهم ليدخلط المدينة معًا فقام ابوع.ين ومعة ٢٥ من اعيان الصحابة وسار الجميع وفيهم عبدالله وحماد - فلما وصلط باب المدينة وقف ابو عبينة وقد تذكر امرًا هامًا وذلك الله الملالة نينه رضي بالصلح وقبل بدخول المدينة مع عدوه و لم مخامن ريب من غدر او نحوه وآكنة لما وصل الابواب ورأى الاسطار وفوقها انجند بالاسلحة تخوف وتحذر نقال لمن معة من الروم اننا نطلب منكم الرهائن قبل الدخول فيبقى منكم اناس رهنا عندنا حتى اذا حدث غدر ذهبط ضحية الغدر · فتركم بعضاً منهم وسار البافون حنى دخلط الابطب وإقبلط على الشارع الممتنيم وقد تزاحم فيو الناس وفي مقدمتهم الاقمة والرهبان فلما دخل ابوعبينة استقبلوه بالاناشيد وإعنذروا عن تخلف البطريق توما لاندهااو باهل بهتو ثم مدول بين يديو على مسرح المعر وقد رفعوا الاناجيل والماخر وقيها البخور يتصاعد دخانة حتى حجب عنهم الطخر الفارع فسارط بهنفون شكرًا لله على حجب الدماء والاعلام تخفق فوق رؤوسهم وبينها اعلام المملمين والروم معا

وكان الدمشة ون بطلون من النطافذ وعن الاسطحة والشرفات رجالاً ونما على ولاداً وكان الدمشة وأنها على وكان المرب لانها وكلهم فرحون بنجاة انفسهم وإموالم لان امل البلد أكثر الناس نفوراً من الحرب لانها عائدة عليهم بالخسارة في اي حال

<sup>(</sup>١) الواقدي (٢) الواقدي



ولما حماد فكان مفتغلاً عن تلك الضوضاء يعال نفسة بقرب اللفاء وعبد الله الى جانبه وكان الموكب صائرًا ببطء فنفد صبر حماد وهو ينشوف من خلال الاعلام والصلبان الى كنيسة مرتم عن بعد وقد عوّل على ترك الموكب ودخول الكنيسة خلسة ليرى هندًا ويبشرها بانفراج الازمة

# الفصل السادس والثانون

### 🤏 خصام ابي عبيدة وخالد 🤏

وفيا هو في ذلك تراءى له في آخر الشارع جموع قادمون نجو الموكب فرارًا من اناس يطاردونهم فامعن نظره فرأى مع المطاردين اعلاماً اسلامه و رجالاً من المسلمون في ايديهم السيوف والرماح وقد امعنوا في الناس فنلا رينهاً ورأى في مقدمة الاعلام علماً اسود عرف انه راية العقام لا لد بن الوليد ثم ما لبث ان رأى الغارين يتقدمون حتى التقول بالموكب عند كنيسة مريم ثم دنا خالد فلما رآ ، ابو عبينة عجب لامن ونادا، فائلاً « كف با ابا سلمان قد فتح الله على يدي المدينة صلماً وكنى الله المؤمنين المنتال »

فصاح فيو خالد « وما الصلح لا اصلح الله بالهم ولمبن لهم الصلح وقد فتحتها بالسيف وخضوت سيوف المسلمين من دمائهم وإخذت الاولاد عبيدًا ونهبت الاموال » فقال ابو عبينة «اعلم ايها الامير اني ما دخلنها إلاّ بالصلح »

وَمَالَ خَالِدَ ﴿ اللَّكَ لَمْ تِرَلَّ مَعَالًا وَإِنَّا مَا دَخَلَتُهَا الْا بَالْسَيْفَ عَنَوَةً وَمَا يَتِي لَمُ حَمَايَةً فَكُيْفَ صَاكْمَتِهِم ﴾

فقال ابو عبيان « انق الله ايها الامير طاله قد صالحت النوم ونفذ السهم بما هو فيو وكنوت لهم الكتاب »

فاعترضة خالد وارتفع الصياح بينها وقد شخص الناس اليها وإصحاب خالد لا يزالون بقلون وينهبون وكانط قد دخلط المدينة من الباب الشرقي وهم لا يملمون بصلح ابي عبين ولكنهم أغننهط الفرصة باشتغال توما ورجالو بالفصر والولاد.

فنالط الوعين « وإنكلاه حقرت وإلله ونفضعهدي » وجمليقسم على المملمين الا يدول ايديهم نحو الطريق الذي جاء هو منة حتى برى ما يتفق هو وخالد عليو فسكنول عن النهم والجنم رجال المدلمين هاك وتنارضط في الامر فتم الرأي على النهول بالصنح على ان يخرج توما وهر بس ( وهو والرعلى نصف الشام من قبل توما) وفيا هم في انجد ال سجاء توما وهر بس وذكر إابا عينة بالعهد وقالا اذا ابيتم صلحنا فاننا نخرج من المدينة وتكون في ذمنكم نحن وإملنا وإموالنا و بعد جدال طويل قبل خالد مذاك . ( )

فاخذ توما بناً همه للخروج وكان حماد في جملة الوقوف يسمع مادار من الحمديث فلما علم بخروج توما على هذه الصورة ارتبك في امن وعلم انة لن يرجو منة نفعاً ولكة عوّل على دخول الكيسة ومقابلة هند فاستاً ذن عبدالله فقال هلم ندخل معا

وتركا الدار في تزاحهم وعرجا نحو الكنيدة فاذا هي وغنلة فأنبسا منتاحها فظن السواب انهها يربدان بها اذبة فذكرها بالمهد فقالا اننا لا نربد امرا نحير الزبارة ونمن مسيبون ويلكم فنتح لها الباب فسأل حود عن قيم الكنيسة فنقدم اليم قسيس شيخ وكان مخنبتاً في الهيكل وهو يخاف العنك فلها رأى الرجلين يرسان علامة الصليب اطأن بالة فسأ لها عن مرادها فنندم اليو حماد وقبل بن وقال هل يقيم في من الكنيسة احد من الغرباء وقال القديس لم تجر العادة ان يقيم الناس في الكنائس قال وإنا اربد هل بقيم احد في بعض الغرف النابعة للكنيسة

قال لا يا سيدي ولكن أهل ملك غسان وكليم من النساء كنّ مقيات عندنا ومعهم الخدم ولكنهم خرجل جميعاً منذ بضعة اسابيع

فاضطرب فلب حماد وقال وقد ظهرت الدهنة على وجهير وإلى اين خرجط قال لا ادري ولكن رجالاً جائياً من قبل الامير جبلة اقامط هنا ساعات قليلة ثم خرجوا جميعاً ، فوقف حماد برهة صاءتنا وقد نسي موقفة وغلب عليم الياس وجعل ينكر في ماذا عسى ان يكون سبب رجوعهم ، فاعاد الدوّال وضعة فلم ينهم شيئاً آخر فقال وهل تذكر انهم خرجوا من هذا المكان قبل حصار المدينة او بعن فال اظنهم خرجوا قبل الحصار

فبغت حماد وقد اسقط بهذه ونظر الى عبدالله كأنة يستطلع رأية فقال عبدالله اظن المالك جبلة انفذ في طابهم لما سم بقرب الحصار فسار لح البو

فتماظم الهأس على حماد ومكر في الامر يسيرًا فلاج له ان هندًا لا تخرج على ها الصورة مالم لترك له خبرًا او اشارة وخصوصًا بعد ان كنيت اليو تستحيل قدومه اليها فقال للنسيس الا ترشدنا الى المنزل الذي كان يقيم يو اهل جبلة

# الفصل السابع والثانون

### ﴿ الاستطلاع ﴾

قال القميس سمعًا وطاعة وخرج بهما من بعض ابطب الكبيسة الى زقاق ضيق لكنة مرصف بججارة عظية شأن ارفة دمدق على اختلاف عرضها واستطرقط من الزقاق الى منزل لا يظهر من بابو وسوره انة يليق بسكمى الملوك على انهم ما لبهط ان دخلط دارة حتى تبيست لم منزلتة من الانةان والزخرفة ولكنهم لم يسمعها غهر خرير الماء في بركة تدلت فوقها اغصان الصنصاف وفاحت رائعة الازهار لما احاطط بي جواسب المكان من اغراس الرياحين فوقف حاد ومو يتوقع ان يرى احدًا او يسمع صوتًا فلم بول بس غير المحكوت في الى باب رآء في صدر الدار فنتمة وصعد في سلم ومعة عبدالله فانتهى الى رواق مشى فيو فاطل من نافئة مفتوحة تطل على غرفة مقفلة لا بطوب فتطاول بعنقو يستطلع مافيها فرأى شجًا منزويًا في بعض جهانبها عليو لباس النساء فناداها فصاحت وصوتها برنجف فائلة ليس في هذا المكان احد من الرجال النساء فناداها فصاحت وصوتها برنجف فائلة ليس في هذا المكان احد من الرجال فاذا كتم تريدون النهب فاشفط على النساء

فاختلج قلب حماد لما سع ذلك الصوت وتنسم منه شخصاً بعرفة فقال لا تخافي يا خالة فا نحن من الاعداء ولا نريد بك شرا طفا نحن نسأ ل عن اهل ملك خسان فلما سمعت المرأة صوت حماد دنت من النافئة وتفرصت فيه فعرف انها خادمة هند التي حملت اليه الكتاب في دير بحيراء طما في فحالما عرفتة قالت العلك ميدي جماد

فقد كدت التي حاني في انتظارك

فقال افحى الباب ولا تخافي وإخبريني خبرك

فنتحت الباب وهمت بين فقبلتها وقالت والبغنة لا تزال ظاهرة على وجمها وقد امنقع لويها « لفد خرج اهل الملك من دمدق منذ اسابع وتركوني هنا في انتظار قدومك لاطلقك على خبرم فطال غيابك حتى يتمست من لقباك ثم حوصرت المدينة ووقع ما وقع فيها من القتل والنهب ولما سمعت وقع افدامكم الآن حسينكم من العرب النانحين فحفت واحدامكم الآن حسينكم من العرب النانحين فحفت واحدامكم الآن حسينكم من العرب

فقال حماد اخبريني يا خالة ابن سيدتك هند

قالت لقد خرجت من دمشق مع والدنها وسائر الخدم بامر والدها قبل الحصار قال واين هي الآن

قالت اظنها في بيت المقدس لان سيدي الملك بعد أن انفذ اليها أن نقأ هب للافتران الامور ثعلبة عاد فكتب الى سيدتي سعدى أن أقي سريماً الى بيت المفلس لانها أبعد عن الخطر من دمشق والظاهر أنه سمع بعزم العرب على حصارها • فدق ذلك على سهدتي وخافت أن تأتي أنت ولا ثملم بصورها فاستبتني ها لاقص عليك الخبر فنظر حاد الى عبد لله وقال ما الرأي يا أمير

فقال لاحمالة في المطاقع يا مولاي فان مقامنا في دمشق لا يجدينا نفعاً وإرى ان تغننم اول فرصة للخروج الى بيت المقدس

فالتفت حمَّاد الى المرأة وقال لها طالب ماذا تفعلين

قالت اذا بقيت حية سأ ذهب الى بيت المقدس

قال ان انحرب قد القضت وتم الصلح فلا بأس عليك ولكنني لا اظلك تستطيعين الذهاب وحدك وإنت المرأة

قالت أنما استطع ذلك لاني أمرأً لان حوّلاء العرب شديدو المحافظة على الاعراض فاذا لنيني أحد منهم كان لي عواً في أيصالي الى حيث أريد

فقال اوصيك اذا انهت بيت المقدس وكانت هند لا تزال هناك ان نفريها سي السلام وتخبريها اني قادم اليها على عجل ان شاء الله

قال ذلك وتحوّل مسرعا وعبدالله معة تمقال علينا بالاسراع الى بيس المقدس



قال عبدالله عليها قبل الذهاب ان نحيل المتعتنا فانها في معسكر ابي عبيلة قال لا بدلنا من الانتظار و يثما يهدأ البال وتسكن الاحوال فنودع ابا عبيلة وتشكره على حسن وفادته ولنصرف ولعالم يصحبنا بمن يدفع عمّا خطر الطريق

فخرجاً من المنزل فلقبا النسيس فودها، وخرجا الى الشارع وكان الناس قد استأ منط وهدأت الاحطل فسارا نوّا الى قصر الحاكم فرأيا المسلمين قد تخللو، و وضعط أيديهم علىما فيو طامل توما مجملون الاحمال و يخرجون مهر ولين وفيهم النساء والرجال فأسفا لما انتهت اليو حال هوالاء وتذكر حماد الله توما بوم لقية في ذلك القصر فاعتبر رتأ مل

وقضرا بقية ذلك اليوم والناس في هرج بين مهاجر وستسلم ولم يستطيعا مقابلة ابي عبينة ليخاطباء بشأن الذهاب

وفي اليوم التالي دخلا عليه فاذا هو قد ازداد رفعة بعز النصر وكان جالماً يملي على كاتبو وهو يكتب الى الامام عمر بخبر النتح فنخما حتى انتهى من الكتاب فدخلا علمه فرحب بهما و ش لها وخاطب حمادًا قائلًا انك خدمت هذه المدينة خدمة تستوجب الثناء عليها لانك كنت الطسطة في حجب الدماء

فخجل حماد الدلك الاطراء وقال الى لم افعل شرئاً استوجب عليه ثناء وإن ما حصل من الصلح الما كان من رغبة الامير في الدلام ثم هم حماد ان يذكر له عزمة على المخروج الى بيت المقدس وآكمة لم ير خبيلاً الى ذلك فصمت فادرك عبدالله ذلك فهم فخاطب ابا عبين قائلاً لقد اتينا يامولاي به شك بالفتح الذي تم على يدك ونسناً ذلك بالانصراف

فغال ابوعبيلة والى ابن تنصرفون \*

قال ان لنا في بيت المقدس املاً نريد النزوع اليهم

ففكر ابو عبيان مان ثم قال لم يأ ن ِ زمن الانصراف بعد فالباط في ضيافتنا ايامًا نحمن وفادنكم بعدما عانيتم معنا في زمن اكبرب ثم تصوفون ومعكم رجال سا حتي تبلغط مأمنكم

فلم يَجْرِأُ عبدالله على مراجعة ابي عبونة ولبث صامتًا على نية العود الى الاستئذان في فرصة اخرى ولكنة استأذنة في الخروج الى المعسكر ليستبولي على الامتعة

فقال ابو عبينة ان امتعكم وخبولكم في ما من مع امتعننا في المعسكر ونحن خارجون اليها لاننا لانحب الاقامة في القصور خومًا من الانغاس في الترف

# الفصل الثامن والثانون

#### 🤏 مقمّة خطرة 🦫

وفي الغد خرج الجميع الى المعسكر وقد اقتسمط الفنائم ونزل كل في خيمته وكان عبد الله يتوقع عود الذليل من مهمتو التي سار فيها الى بصرى فلم يعد فعلم انة انما رغب في الدهاب فواراً من غائلة ذلك المحصار فلنا وها فلفان على سلمان وهند نحاولا مخاطبة الي عبينة مرة ثانية في المسير الى بهت المقدس فلم بلكا فرصة لاندهالو في تسيير المجند لفقع سطحل الشام وغيرها من البلاد وصبرا ربئا تسخ الفرصة فمضت ايام وها على ذلك حتى اصبحا ذات بوم وها على مثل الجمر في انتظار الخروج الى بهت المقدس يتوقعان حيلة بخرجان بها قرأ يا بعض الجند في هرج و سارعة فخرجا فاذا ها بهجان قد دخل المعسكر وعليو غبار الاسفار فعرفا انة رسول من الامام عمر الى بهيئة ثم رأ ياه ترجل ودخل فسطاطة فلبنا ينتظران ما جاء و

و بعد هنيهة خرج الرسول وجاء بعض الفائمين في خدمة ابي عبينة والتممط من عبد الله وحماد الذهاب الى فسطاط الامهرحالاً · فاوجما خيفة لئلا يكون في تلك الدعوة ما يدعوالى التأجيل

فلما دخلا رأيا ابا عبين في صدر الفيطاط وإلى جائبه خالد بن الوليد وعمر و ابن العاص وغيرها من الانراء فعيباهم فامر لها بالجلوس

ثم قال لها مخاطبًا عبد الله « اقد أنا في اخي ( طشار الى خالد ) انكم من اهل العراق ولم أكن اجهل ذلك ولكنني دامت منة انكم من امراء العراق العارفين باحطل تلك البلاد وقد شاهدنا من اخلاصكم في خدمتنا ما دنانا الى تكليفكم امرًا تستوجبون عليه الاجر والنطب

فازداد عبد الله خوفًا من تلك الدعوة ولكنة نظاهر بالارتياح وقال اننا في



#### خدمة الامير طوع ارادنو

فقال لقد جاءنا رسول مولانا امير المؤمنين الآن بدعونا الى نصرة اخطانا في العراق طان ننفذ اليهم جدًا سمن خبر لح تلك الارض (١) فاريد ان تسيرا مع تلك النجنة و في ذهابكا خير لكما وخدمة كجند الجهاد

فقال عد الله أن أمر ولاي الامير مطاع وأو أندُني ألى حيث أراد لفعلت ولكنني خرجت من العراق منذ أعلىم ولا أدري ما طرأ عليها من النغبير والنبديل فاخشى أن لا يكون في ذهابي فائدة لكم وزد على ذلك أننا مشتقلو البال على بعض أهلنا في بيت المقدس

وكان خالد مصغياً لما بهدو من عبد الله وكان يتوقع ذلك الجواب منه فقال لله لفد سعت من خادمك سلمان يوم صلح الحيرة المك صاحب، عقار وكلمة فافاة وقد حينا لك مالك واهلك في ذلك الصلح فكرف تعتذر عن الذهاب ، قال خالد ذلك وعلامات الغضب تكاد تظهر على وجهه فخاف عد الله عاقة اعتذاره فابتدره قائلاً الى لا اعتذر عن الذهاب فان ذلك فرض على ولكيبي اود ان انتقد الذين في بيت المقدس ايضاً

فقال ابو عمدة فليذهب ابلك حماد الى بيت المقدس ونحن نصحة بن بوصلة البها وسر انت الى العراق وكن وإثناً اذا نحافظ على الهلك و ولدك محافظتنا على الهلما لالك في ذمتنا وإعلم ان سفرك الى العراق لا يطول لان الفتح قربب ان شاء الله

فاذعن عبد الله صاغرًا لعلمه ان تردده ربا هاچ غضب خالد الم يعلم من شدته وتسارعه

اما حماد فشق علمه فراق عبدالله ولكينة نأسى بقرب مشامين هند

فقال عبدالله هل يأ مر مولاي بنسهبر ولدي هذا فيل خروجي

قال نعم سنموره في الغدولما انت فلا بد من بقائك بضعة ايام رثما يتأحب الجند للذهاب

ثم خرج عبدالله وحماد الى الخيمة لا ياو بان على شيء وباتا تلك الليلة لا حديث لم الا حديث ذالك الفراق وفكرا طويلاً في الفرار ولكنها خافا العاقبة فضلاً عما

<sup>(</sup>١) ابن الاثير

حسباه من تجمس العبون وما قد تكون عاقبة الفرار لوقبض عليها ولوكان حديثها مع ابي عبين لهان التخاص لما يعلمانو من مهولة اخلاقه اما خالد فانة سريع الانتقام و في الغد ركب حماد و ودع عبدالله وتواعدا على اللقا في برت المفدس وإذا اضطر حماد للخروج قبل محي عدالله فلم ترك له خبرا في كنهسة القيامة هناك ثم سار حماد الى ابي عبدة فودعة فقال ابو عبينة وهو يتهسم سر بحراسة المولى و نرجو ان الاقبلك قرباً في ست المقدس وقد نحذاج الى خدمنك هناك مل حاجنا اليها في دمدة في فادرك حماد انة يديرالى قرب ذما يهم لحصارها فتجاهل ولم يجب فامر ا و عبينة به في الرجال

اما هو فلما ابنعد عن دمشق تذكر هذا وحالها وخبل له انها تزوجت بنعلبة فارتعدت فرائصة ولكنة قال في نفسو انها لوكانت نقبل و لما انفذت في طلبي الى دمدق ثم استبقت خادمتها لاستقدامي الى بيت المقدس ثم فكر في طول . من غيابو نخيل له انها يتمت من قدورو فاضطرت لمجاراة والدها والقبول بنعلبة فقضى معظم الطريق في مثل هذه المملجس

يسيرون معة لحابته اثناء الطربق فساروعينا عبدالله تراعيانه حتى توارى

# الفصل التاسع والثمانون

#### 🤏 خية المسمى 🤻

وصل حماد أبيت القدس فنزل في دير بالقرب من كيسة القيامة حتى اذا استراح قليلاً خرج للبحث عن هند في دير القيامة نفسو فاخذ يفتش و يمتطلع لعلة ينتسم خبراً فلم بر احداً يعرف جبلة ولا اهاة ولم بكن حديث اقوم الا المحرب وعطاقبها وكلهم خائفون ما سمعوه عن سقوط دمشق فقال في نفسو لا ذهبن الى قيم ذلك الدير لعلة ينيئنا نبأ وكان يونانيا فسار اليو فقال لة القيم ان اهل الملك جبلة نزلط هنا اياماً ولكنهم ما فرط منذ السبوع

فاجفل حماد وقال هل مافر لل جميعًا نساء ورجالاً

قال لقد كان النساء فنط عندنا ولكن رجالم انوا منذ اسبوع وإقاموا هنا ساعات قليلة ثم اقلعوا جميعاً الى حيث لا يعلم احد



فقال حماداً لم يتركول شهتًا من امتعهم هنا · قال تركول منها ما لا قيمة له من تقبل الاحمال هبة المدبر ولم يأ خذل الأما خف حملة وغلا ثمنة

فيهت حماد لذلك الخبر وقال في نفسه وهل ثعلبة معهم ثم لم برّ بدًّا من اعادة السوال فالتفت الى القيم وقال له انفدم الوك ان تعير في سمعك ولا يثقل عليك سقالي لان هو لاه القوم يهمني امرهم وقد كنت في دمشتى اقاسي عذاب الحصار فلما تم صلحها انبت لافتش عنهم فهل عرفت اشخاصهم جيدًا

فاهتم النيم تحديث حماد عن حصار دمدق وكان شديد الرغبة في ساعو فقال له وهل عاينت الحصار بنفسك و رأيت جند العرب رأي العين قال نم رأيتهم وإختلطت بهم وسمعت احاديثهم

قال الا قصصت علي حديث الحصار

فاضطر حماد ان يقص عليه الخبر مختصرًا استجلابًا لرضاء لعلة يصبر على استلته فلما انقضى الحديث امتقع لون القيم وهو راهب طاعن في المن فقال وما ظنك بهم هل بأتون الينا

قال اظنهم بأ نون اذا لم يجدد الامبراطور هرقل الهمة في التجنيد والترميم فان هؤلاء العرب اشداء صبورون على القنال ولكن الله يحمي عباده · فاخبرني الآن عا تعرفة من امر اهل الملك جبلة

قال اما وقد اقتحت لي عن رأيك بعد ان خبرت الامور فاخبرك يا ولدي ان سقوط دمشق اوقع الرعب في قاوب رجالما فاصبح كل منهم خائنًا الا يأمن على نفسة ولا الهلو وكذلك جبلة فانة اسكن الهله في هذا الدبر و في عزمو ان يعقد لابنتو الوحيث على ابن عمها ١٠٠٠ فهل بينك وبينهم قرابة

قال ليست بيننا قرابة ولكن لي مع الامير جبلة شغلًا هامًّا قال ذلك وهو ينتظر بقية الخبر ليرى ماذا تمَّ من امر الافتران

فقال الراهب ولكنبي تحظت من الفتاة نفورًا شديدًا من ابن عمها هذا وكان والدها قد كنفي باقناعها

فدارت الغيرة في فلب حماد طصبح كله آذامًا ليسبع نهاية المحديث فقال وهل اقتصم قال كلاً يا ولدي لانباك نت شدباة النغور وكنت اذا سا لنها اجابتني والدموع ملّ عينيها تعتذر و والديما لا تلومها

ولم يتم الراهب كلان حتى تناثر الدمع من عبني حماد فشاغل باصلاح كوفينو اختاء اسطاطنو وقال لقد همني امر مان اغتاة وارى من الظلم ان تجبر وها على الافتران برجل لا ترين

قال الراهب لهد صدقت يا ولدي ولذلك فان المناية الصدانية حلت هذا الملكن على أهون سببل

فقال حماد وكيف ذلك

قال الراهب إن ابن عها المعار الدو قتل في بعض المواقع الاخورة

قال مل تحقف الله هو لاني سمعتهم بقد ثون بحكايته وكأنهم بهنتون هذا بذلك فغال حاد الا تذكر اسة

فال اذكر أن أسمة لعلمة

قايقن حماد انجاء من ذلك المناظر ولكنة ما زال في ريب من مقر هند و والدما فقال وماذا أمليل مد ذلك

قال الراهب و في اهل جمله عندما بعد ذالك آياماً حتى شاع مقوط دمفق ونصرة المسلمين فوقع الرعب في قلوب الماس وجاء جبلة ومعة بعض الحاشة من رجالو فاسرعط في حمل امنتهم ما خف حملة وغلا ثملة وخرجط خروج الهاريون من الموت ولا ادري الى ابن

فوقف حماد صامتًا وقد تحبر في اس لا يدري ماذا إمل فشعر بافتناره الى عبد الله وسلمان وهو بعيد عنهما فاظلمت الدنيا في عبدي وضاق صدره فنهض للمال فودع الراهب وإنصرف الى حجرته وهو غارق في لجج المواجس لا ينفة جهة مسين

### العصل التسعون

#### \* - W \*

وكان حماد في الناء مسبره الى الدير تائها في بحار الهواجس يفكر نارة في هند وطورا في ملمان ولم ونة في عبدالله حتى عظم عليه الامر وخيل لله ان المسالك سدت دونة فضلاعاكان يمترض سببلة من احوال الحرب وقد اصبح اهل الشام في هرج على اثر سقوط دمشق وإخذ بل في المهاجريز رافات و وحدانا الى مصر او بلاد الروم او غيرها فوصل الدير وهو لا يدري انه وصل حتى اذا كان على مقر بة من غرفته رأى عند بابها رجلاً كان جالسائم م مسرة بلاقانه وحالما وقع نظره عايم علم انه سلمان فناداه باسمو فترامى سلمان دلى ين يقبلها و يشكر الله على لقياه فقال حماد اهلاً بك فناداه باسمو فترامى سلمان دلى ين يقبلها و يشكر الله على لقياه فقال حماد اهلاً بك ايها السديق لقد اطلت الغياب علينا فاذقتنا من الوحدة مالم يبق ننا مبرا عليو فيجل سلمان لذلك الاطراء وقال لفد غرتني ايها الملك بفضلك فدعوتني صديقاً لك وما انا الاً من بعض خدمك

فلما سمع حماد لعظ الملك تملك الله حالتة وتذكر حكاية النفر والانتقام وما شغلة عن ذلك من شط غل الفرام وما انتهت المهو حالة من المياً سرحى كالرام قدكتهت عليه الشقاء فلا يكاد يفترب من نصيه حتى يفاجئة عارض بحول دون مراء ويا فضت بو المحوادث الى ضياع بلل آمالو بغرار جبلة وإهلو الى حيث لا يدري احد ولكن ظلمات تلك المخاوف كان يقتلها بعض النور ما يتوقعة من مساعدة سلمان ومشورتو فزاد استثناسة به ولما رآه ينكر عليه ذلك الاطراء مال اليه وصافحة وقال للا لا لنك صديق وإعز من الصديق وما نحن في معرض الانساب وإنما ينفل احدنا الآخر بما طبع عليه من مكارم الاخلاق والشهامة وصدق المودة ولند رأيت فيك من ذلك ما يعز مفالة

فاطرق سلمان خجلاً ومديا حتى دخلا المجمرة وكل منهما يتوقع ساع حديث الاخر قلما استنب بهما المفام قال حماد ابين كان مقامك كل هذه الملة وما الذي جاء بك

الى هنا حتى النقينا على هذه الصورة

قال سلمان ان لفاءنا با سيدي لم يكن على سبيل الصدفة ولكنني قطعت القفار وإطلتُ المجث حتى علمت بمفرك وجئت على ما ترى · وفيل سرد حديثي الطويل ابشرك بموت شعلية

فتنهد حماد ُوقال لقد عرفت ذلك باسلمان ولكنه جاءنا منا خرًا وقد كادت تنقطع منا الآمال

فقال ملمان وكيف ذلك

قال لاني سمعت بمقتل ثملبة وفرار جلة في وقت وأحد في هذا اليوم

قال سلمان ليي فرارُ

قال لقد تحققت فرار الامير جبلة من بيت المقدس بامار الى حيث لا يعلم احد وقصّ عليه مختصر اكحديث من موم تجريمو الى دسفق وسقوطها وساعه بمقام هند في بيت المقدس وما مبعثه من قيم الدبر

وكان سلمان شاخصاً بنص مصيراً بسمع حتى اتى على آخر المحديث فامنتع لونة وظهرت علمو مظاهر الاسف والمثل ولبث صاءتاً كانه اصب بصدمه وكاد الدمع بتناثر من عينيو ثم تنهد وقال الم تعلم الى ابن سافر جبلة باسيدي

**قال كلاّ واولا ذلك لمان الا**سر

قال سلمان لا تيأس با مولاي اني غير نارك وسهلة لا استخدمها في سهبل المجث عنه و بكنينا الآن أسا تخلصنا من نعابة

فقال حماد وكيف عرفت بقناء ومن مداك الى مكاتي

قال متعلم ذالك من سياق حديثي عن سوب نفيي علك

فال اقصص علينا خبرك

قال تركنكم في بصرى وجنت البرموك فشهدت حربها وكان جبلة في الامير جلة الحاربين فلما عقد لياه النصر المسلمين وقد علمت ان هندًا في دمشق همت بالمسير البكم تم حدثتني نفسي ان استطلع مقاصد جبلة وكان قد فر الى حمص برجالو وقيهم ثعلبة فا التقيت بهم حتى أمرط بالمسير لملافاة المسلمين في اجنادين فسرت اليها وشهدت موقعة هائلة وقعد بين الروم والعرب هناك تشهيب لمولها الولدان وفي

تلك المؤقعة قبل ثعلبة وفشل جند الروم وفر الفساسنة ، وكنت قد سمعت بمصار دمشق قان لي ان اسير البكم بالحبر فاسرعت الى بصرى قلم اجد احدا منكم فظننت الراهب الشيخ بنوئني بخبركم فسرت اليو فاذا هو قد مات فاسفت لوفاتو لعلمي انة لوكان حبًا لهداني الى . قركم فمكنت في بصرى منة ابحث عنكم ولسأل كل من عرفتة فلم يرشدني مرشد فظننت انكم في دمشق ولكنني استبعدت ذلك لما دلمت من حصارها ثم ما لبثت ان سمعت بمقوطها فهميت بالممير اليها لعلي ارى احدًا استطلع منة خبركم وفيا انا اهتم بذلك رأيت جندًا من المعلمين قادما الى بصرى فقلت العلي انسم منة خبرًا فلقيت امين مالك بن المحارث بن هشام وقد وجهة ابو عبدة اميرًا على حوران بعد سقوط دمشق (۱ ) وكان الحارث بن هشام والد الامير مالك قد جاء مع ابي عبية اميرًا في بني مخزوم لحصار دمشق (۱ ) فقتل في بعض الوقائع فلما سقطت دمشق تعبن ابنة مالك اميرًا على حوران لينجد المجند الذي يقوم من فلما سقطت دمشق تعبن ابنة مالك اميرًا على حوران لينجد المجند الذي يقوم من المجاز مددًا لابي عبينة في حروبه بالشام (۱)

فلها وصل هذا الجند الى بصرى تمكنت بطرق مختلفة من الاجتاع بالامهر مالك فاخبر في عما كان من نزولكم على الي عبون في الجابية وللهمة التي انفذك بها هذا الامهر الى حاكم دمشق الى ان انبأ في بخر وجك الى بيت المقدس وخر وج الامهر عبدالله الى العراق فهر والت حتى انبيت هذه المدينة وما زلت ابحث عن مفرك حتى علمت الهوم انك مقيم في هذا الدير ولك خرجت صد الصباح ف قيت هنا في انتظارك حتى انهت فاحمد الله على سلامتك وارجو ان نلتني بسهدي الامهر عبدالله قريباً

فقال حماد لقد نفد الصبر با سلمان وإحنبات من غدر الزمان ما تعلم وإرائي قد مللت وفي الحياة المحدوقة بالمكاره المزوجة بالمشاق و يخال لي ان الله لم يكتب لي نصيباً بهند مع ما تعلمة من تعاقد قلهنا · قال ذلك وترقرقت الدموع في عينيو · فقارت المحية في رأس سلمان حتى كادينة دغيرة ونظر الى حماد وقال دع ذلك الي با مولاي ولكل على الله وإذا كانت لك على الي عينة دالة فلنذ حب اليو اعلنا

<sup>( )</sup> تاريخ الاعيان في جبل لبان ( ° ) انواقدي ( ° ) والحارث بن مشام هو جد الامراء الشهابيين من عشائر لبان و بقال خم سموا بالشها بين نسبة الى قرية شهباء من قرى حو دان اقام بها مالك بعد ذلك ( ذكره تاريخ الاهبان نقلاً عن سجلًايت محكمة صيدا الشرعية )

#### تستطلع منة خبراً

فَقَالَ حَمَادُ ان لِي عَلَمُهِ دَالَةَ عَظَى وَلَقَدَ اصْبَحَ بِعَدُ مَا تُمْ عَلَى يَدِي مَنْ صَلَحَ الشّام كثير الوثوق بي حتى اشار بوم قدومي الى بيت المقدس الى انة ربا مجناج اليّ فيها مثل حاجئه في دمشق فلا اظني اذا استعنق في النجت عن جبلة الاّ فاعلاً ما ار يد قال سلمان وإبن هو الآن

قال تركته في دمدق يبعث البعوث لفتح ما بني من بلاد الشام

قال اذا اذنت ان نذهب اليو غداً فعلنا

قال حسنا

فقال سلمان والاهتمام ظاهر على وجهو القدم الولك يا مولاي في امر ارجو ان تطبعني فيو

قال وما هق

قال ارجو اذا نحن ظفرنا بجبلة هان المرة ورأينا منه ترددًا او سمعنا منه وعودًا ان لا نضوم الوقت. في الانتظار وللماطلة عبقاً

قال حماد وما معنى ذلك

قال معنی ذلك با سیدی ان تأخذ هندا من بین بدیدِ اراد هو او لم بود فضیك حاد وكان قد قضی زمناً لا یضحك وقال سنری فی ذلك یا سلمان .

وقضها بقية ذلك اليوم في الاحاديث المتنوعة وباتا على نية الاهتام في الركوب الى دمدتى في الصباح

# الفصل اكحادي والتسعون

#### 🤏 حصار بیت المقدس 🤻

ولما اصحا أخذا يهنّمان في المخروج وكان ذلك اليوم من الآحاد فقال حماد هلمّ بنا ندخل كيسة القيامة نتبرك بساع الصلاة قبل ذهابيا نخرجا حتى اتيا الكنيسة فرأيا جماهير الناس في صحنها يننظرون قدوم البطريرك لاقامة الصلاة فوقفا بينهم فلم ينهما من احاديثهم الأما يتوقعونة من قدوم العرب النتج ببت المقدس ثم ماج الناس وتزاحم لل بسابق بعضهم بعضاً فعلا ان البطر برك قادم ولم تمض برهة حتى اطل بموكبو بتوكاً على عكازه يحف بو الاساقفة والقديسون وقد اوقدت الشموع وقتع الناس طريقاً في وسطهم مرّ بها البطر برك وهم يتبركون بلس ردا توحتي دخل الكيسة فنبعي حتى وقف عند الهيكل فبدل ثهابة بما بلبسة البطاركة اثناء الصلاة وعلى رأ و تاج مرصع بالمحجارة الكرية وعلى كتفو قباء مؤركش بالذهب والنضة وفي عنقو صليب مرصع بتدلى على صدره بعلسلة من الذهب وقد اوقدت الشموع واحرق المجنور وعلت اصوات المرغين وللصلين ثم وقف البطر برك على عرشو وهو كرسي من العاج مز بين بالنسيفساء المجمهلة والتنت نحو المجاهير فعلموا انة بهم بالكلام فاصغط المه فقال بعد البركة

« اعلمها معاشر الصرانية ان رجال العرب انجاز بين الذين مد سمعتم بقدومهم هن البلاد وإمتبلائهم على بصرى ودمشق قد استفحل امره حتى فقول حلب وحمص وبعلبك وقيسارية وقنسر بن وإنطاكية ( ) وغيرها وقد بالمغني في هذا الصباج الهم قادمون الى هن المدينة المقدسة بجند كبير ، وقد بلغكم على ما اظن خو وج مولانا الامبراطور هرقل من بلاد الشام الى القسطنطينية لأحول افتضت ذلك وقد فوض الينا التصرف في امر هن الحرب بالتي هي احسن ففاوضا حاكم ها المدينة فرأينا من الحكمة ان لا ندع لا وائك العرب سببلا لخريب شيء من ابنيتها المقدسة فان فيها كنوز التصرانية لل ندافعهم بالامر المكن فاذا رأينا خطرا في مقاومتهم عقدنا معهم الما نعلى الله ان يو يدنا بالنصر في الدفاع عن قبر ابنو المخلص وها حصوننا متأينة وعندنا العاق والرجال فانبذول الدقاق واطودول اولي الامر وإعادول ان الله لم يكن هؤلاء العرب من بلادنا الا لما اردناه من الانتجاس في دنيانا والانشغال عن طاعة الله العرب من بلادنا الا لما اردناه من الانتجاس في دنيانا والانشغال عن طاعة الله بالملهاق والانتسام فاتجنبه علو بكم واندافع جهد طاقينا وإلله بنعل ما يها .»

فلما أنتهى البطر برك من خطابوضح الناس وهم بين مصوّب ومخطّي أما حماد فلما انقضت الصلاة خرج ودو يتول لسلمان لم تمد ثمت حاجة بنا الى دَمدَى فاننا لا نلبث أن نرى ابا عبرة هنا و ياوح لي أنهي سأخدمة في دن المدينة خدمة اعظ

<sup>(</sup>١) ابن الاقير

شأنًا من خده بي في دمشق لان إهلها على ما بظهر اقرب الى الصلح من الدمشقيهن وسارا الى مرتفع من المدينة يطلُ على ضواحيها وقضيا بقية ذلك اليوم يتشوفان لعلها بريان جند العرب قادمهن وإهل المدينة يتا هبون للدفاع و في صبايج اليوم التالي رأبا المتبار يتصاعد في الافق و بانت من تحته اعلام المسلمين و في مقدمتها راية العقاب فعلم حماد النيم رجال خالد بن الوليد و في اليوم النالي جاءت فرقة اخرى نزلت في جانب آخر من المدينة وما زالول يرون كل يوم فرقة تأتي باعلامها وخيامها وتنزل في ناحية من المدينة حتى صارت على النيرق سبماكل واحدة منها خسة الاف وجملة المجند ٥٦ الذا عليم سبعة قوّاد عرف حماد بعد ذلك انهم خالد بن الوليد وشرحبيل ولمان انحصار المدينة على هذه العسورة جعلا يجمان عن ابي عبها العلمة جاء معهم فلم وسلمان انحصار المدينة على هذه العسورة جعلا يجمان عن ابي عبها العلمة جاء معهم فلم يريا رايته هماك ولكن حاد اكان يظن ان لابد من حضوره فتم تلك المدينة

وقضيا اياماً يترددان بين اسطر بيت المقدس والدير يستطلعان مقاصد الروم فرأيا الخوف مستولياً على الخاصة أما العامة فكانط لا يزالون مصر بن على الدفاع فرمط المسلمين بالنشاب عن الاسطر فاجابهم المسلمون بمثلها ومضت ايام والحرب سجال بين المجانبين حتى مل حماد الانتظار وعول على المخروج الى الشام لملاقاة ابي عبية وسؤاله عن جبلة فقال له سلمان ان الطريق لا مجلو من المخطر يامولاي واخشى اذا خرجا من المدينة السيمة الله عن بمتعشنا اهاما فيريد ولم بنا سوا والا فليكن خروجنا بجيلة فتربصا بضعة ايام وهم في كل يوم ينفان في مشارف المدينة يطلان على ما وراء الاسوار من السهول والمسالك فرأيا بوماً جيفاً جديداً قادماً من جهة دمد في عرفا انة جند ابي عبية وفيهم راينة فاستبشر حاد وقال تداآن الوقت يا سلمان فلنسم في مبيل الى المخروج فها الرأي

قال الرأي ان نحرض حاكم المدينة على مخابرة العرب بشأن الصلح فلملة ال يأذن مجروجنا او مجرج احدنا للسحابرة

قال حماد ومن يوصلنا اليه وإنا لا اعرفة ولا هو يعزفنا ولا بلق بنا

 <sup>(</sup>١) الواقدي . وذكر ابن الانير عمر و بن الماص وبين روايتم و رواية الواقدي تباين
 وكان ذلك في السنة المنامسة عشرة كلعيمرة

# قال سلمان دع ذلك الي واني ادبن باذن الله ولطامة على ما ينوي اجراء،

# الفصل الثاني والتسعون

### 🤏 صلح بيت المقدس 🤻

و رجما الى الدير ولبس سلمان احسن لباس عن وسار يانيس الحاكم فقبل لة انة عند الطر برك في الكيسة فسار اليو فرأى الخدم والحاشية وقوفا امام غرفة الاستقبال لايا ذنون لاحد بالدخول فتقدم الى كبيرهم وقال لة اني آت بهيهة ذات بال الى حضرة الحاكم فاستاً ذنة بالدخول عليو · فاستاً ذنة فأذن لة فدخل سلمان فاذا هو في غرفة قد خلا فيها البطر برك وإلحاكم وعلى وجهبها دلائل البغنة وكا نها كانا في جدال فسجد بدخولو امام البطر برك فقبل يدبو ثم قبل يدي الحاكم ووقف متاً دُباً فاذن لة بالمجلوس فقال لة الحاكم وهو مقطب الوجه ما غرضك

قال ان غرضي يامولاي سلامة هذه المدينة من سلاح الاعداء وصيانة قبر السيد المسج من الاهانة والاحتقار

قال ومن انت

قال اني تابع لامير من امراء العراق كان في جملة من شهد في معق وتوسط في صلحها بين الروم والعرب ولولا تومطو لاهرقت الدماء ومحربيت تلك المدينة وله مع امراء جند المسلمين معرفة ودالة

فنال اکماکم اثر بد ان نلتمس الصلح من يعند انفسنا ونحن لم نبد دفاعًا بعد فغال سلمان کلا يا سيدي انما اما اعرض عليکم الاپر عرضاً ولا غرض لي فيه سوى حجب الدماء

فقال البطربوك بورك فيك يا بني وككننا لا نرضى بما رضي يو اهل دمشق فان بيت المقدس قبر سيدنا ومخلصنا وما أسليمها بالامر السهل

فقال سلمان اذا امر مولاي بساع رأ بي لا اظنه الأ رضها بو

قال قل

قال اوى الكم اذا خابرتم هؤلاء العرب بامر الصلح ان لا ترضط بعقد على يد احد

منهم اجلالاً لمقام هن المدينة المقدسة وحفظاً لمنزلتكم ولكنكم تطلبون ان بنم ذلك على يد امير المسلمين الاكبر وهو سلطانهم وخليفتهم ومقامة في بثرب بانجماز فاطلبط ان يكون الصلح على ين فاذا رضط بو وأتى الخليفة بنفسو من كرسي ملكو الى هنا كان في ذلك حفظ لكرامة هن المدينة وإمتيازها عن كل ما فنح من مدن الشام قبلها

فامعن البطر برك بفكرتو قليلاً ثم قال ابن هو مولاك الامير

قال هو في منزاو هنا فاذا امرتم باستقدامو فعلت

فامن باستقدامو فذهب سلمان وقد سرّ بنجاح مهمتو حتى اتى حمادًا وكان في انتظاره فلما قص عليه ما دار من انحديث بهض فلس لباس الامراء وسار مع سلمان حتى دخل على البطر برك وانحاكم علما رأياء استأنسا بطلعته وما يتجلى في وجهه من المهاية وإنجلال فاذنا بجلوسه ثم قال البطر برك من تعرف قائد جنده ولاء العرب قال نعم اعرفة حيدًا ولي معة صداقة

قال هل انبأك تابعك عا استقدمناك بدأ نو

قال نعم وهو الامر الذي اراه انا ايضاً وقد شهدت حرب هؤلاء في دمدة و بصرى وغيرها و رأيت من ثبانهم وصبرهم ما لا اقول ان الروم بعجزون عن مثلو ولكهم قد يقلقون راحة الناس فنفف حركات الاعال بلا فائنة وخصوصاً بعد ان رحفت أفدامهم في كثير من البلدان و زد على ذلك ان السيبل الذي تطلبون مخابرتهم به مجنظ مقام هذا المدينة وكرامتها الى الابد اذ لا يمنى على حضرتكم ان امير السلمين المقيم في يثرب رجل عظيم جدا قد اقر به ظهنة القريب والبعيد وهو عنده في ارفع منزلة بعد نهيهم لانة خابفتة والقائم با من ولم يستى انة قدم هذه البلاد الله هذا المعان فقدومة بنفسو على ما ذكرت امتياز خاص ونظراً لما لي من الصداقة لدى الامور الي عين كبير امراء هذا الجند سأ حبب اليه ان يحبب طلبكم ولا اظنة الا فاعلاً

فالتفت البطريرك الى الحاكم كأنة يمنشين فقال المحاكم لا بأس من ذلك غير الى لا ارضي ان ينهم هؤلاء اننا خائفون او اننا نطلب انصلح ليجزنا عن القتال

فابتدرة حاد فائلاً لا تخف يا مولاي فاني اذا خابرتهم انه اجمل ذلك من عند نفسي على اصلوب ليس عليكم منة بأس غير اني النمس ان يحميني من يخرجني من الاسطار لتلاً يستفدني احد من رجالكم

فقال انحاكم لك علينا ذلك ونحن نطلب ان بنقى نابعك هذا هنا ريئا نعود قال لا بأس بذلك وخرج حماد حالاً فركب جواده ومعة بعض اهل القصر حتى اوصلوه الى باب المدينة فخرج الى معسكر ابي عبينة فلما رآه ابو عبينة استقبلة باسماً و رحب به وقال له ألعلك جئت بهمة اخرى

قال اني لا آلو جهدًا يا مولاي في كل ما يأ ول الى حجب الدماء

فقال ابو عبينة هل جنح اهل بيت المقدس الى السلم

قال نعم يا سيدي اظنهم يربدون الصلح ولكنني فهمت انهم رفعة لمقام هذه المدينة المقدسة يريدون ان يكون صلحها على يد خليفتكم الامام عمر من الخطاب ألا ترى انهُ يقدم اليها بنفسو وهي مدينة مقدسة يجترمها كل طوائف الناس

قال لا اظنهُ الَّا قا لِلَّا بذلك . وما بعد قبولو

قال اذا آكدت لي قبولة جعلت الحناءة في ذلك رأسًا بينكم وبين حاكم المدينة او بطريركها على مشهد من الناس وإني انما جئت توطئة للامر بهمة خصوصية

فأ ثنى ابوعبينة عليه وقال له لقد سعيت سعبًا حسنًا بورك فيك وإذا تمَّ الصلح وقدم امير المؤمنين الى هنا سأ قدمك البه وإذكر له شهامتك

قال ان ذلك شرف كير احسبني سعيدًا اذا حصلت عليه وإنقدم الى مولاي الامير بسؤال ارجو ان لا يثقل عليه

قال قل وما هي

قال اتعرف جبلة بن الايهم امير الغساسة الذي كان يحاربكم مع الروم قال نعم اعرفة وما حديثة

قال ان لي معهُ امرًا بهمني وكنت احسبهُ في بيت المقدس فجئت كما علمت فلم • اجن ولا احدًا من اهلهِ وقبل لي انهم كانول هناك وخرجول خروج النارّبن لا يعلم احد بمقرّم فهل يعلم مولاي شيئًا عن هؤلاءُ الغساسنة

قال ابوعبين أن الذي اعرفه من امرهذا الاميرانة خرج من بلاد الشام جملة هو وإهله وقد بعثت العيون عليه فاذا عرفت مقرّه انبأ تك به او ربما سمعت بقتله بسيفنا الآاذا سلم صاغرًا

قال وكيف نقتلونة وهو انما بجارب بسيف مولاه الامبراطور ولعلة اذا خيّر لا يخنار غير التسليم

قال اما اذا سلم فهو في ذمتنا له ما لما وعليهِ ما علينا والآ فان السيف بيننا وبينه واخشى مع ذلك ان يكون قد قنل في بعض الاماكن ولم يعلم بهِ احد

فاضطرب قلب حماد وخاف ان الله انجماز بون بجبلة وإهله اذا التقول بهم في مكان فوقع في حيرة ونظر الى ابي عيرة وهو يهم ان بخاطبه في الامر و يوقفه الحذر فلحظ ابو عبيدة ذلك فيه فقال ما لي اراك تحاذر انتحاطني فهل يسودك قتل جبلة قال نعم يسودني يا سيدي

قال وهل بينكما قرابة

قال وقد تلجلج في الجواب نعم سننا شبه قرابة

قال ولي قرابة بينكما واست من لخم وهو من غسان فالظاهر انها قرابة المصاهن فقال وهو مطرق نعم يا مولاي ثم رفع نظر اليه وقال هل يا ذن لي الامير بأ مر أنقدم اليه فيه

قال قل ما بدالك

قال ان امر جباة يهمني كثهرًا وحياته افتديها بجياتي

قال وما معنى ذلك آني لم افهم السرّ فاذاكانت بينكما هذه العلاقة فما بالك لم تدافع عنه في شيء ولا ذكرته امامي في منل هذا المعرض قط

قال أن الاحوال لم تلجئني الى ذلك قبل الآن اما وقد آنست فيك هـــذا الانعطاف فأتجاسر في بثك امرًا يهمني كنمائه الآن ولكنني ابسطة لديك عساءان يعود على بالفائنة

قال قل ما هو

قال اعترف لمولاي الاميراين الله ان لي في جبلة مأ ربًا بهمني كنيرًا ولا اخني عنك اني خاطب ابنته وقد قضيت بضعة اعوام في انتظار وقت القران نحالت الحروب بيني وبينه وكان آخر عهدي بالامر ان اجتمع بو و بأ هلة في بيت المقدس فلما جنها رأيتهم قد رحلوا الى مكان لا يعلمه احد فجئت استفهم عن مكانهم وجهو علامات الاهتمام يمازجها الحياء

فقال ابو عبينة وهو ينظر الى وجههِ يراعي حركاتهِ «كيف هان على ملك غسان ان يزوجك ابنتهٔ وإنت غريب ولست من سلالة الملوك »

فتغير حال حماد وعلا وجهة الاحمرار لما تذكر من حقيقة نسبهِ ولكنة تجاهل وقال « لقد عاسنا في سبيل ذلك مشقة ولعلة السبت في نأخير الاقتران الى اليوم »

فقال ابوعبينة طب نفسًا يا حماد وإعلم اني نصيرك في المحصولٌ على مرامك ولا يجق لجبلة ان يفاخرك في النسب وإنت شهم هام قد رفعنك همتك الى اعلى من مقام الملوك وها اني باث العيون والارصاد للبحث عن جبلة وساحملة على ما تريد قهرًا

فأ ثنى حماد على غيرتهِ وشكر له وهم بوداعهِ على ان يعود الى حاكم بيت المقدس بنتيجة الرسالة · فقال له ابوعبيدة تمَّل رينما اشاور الامراء "في الاهر

وإمر فجاء خالد وسائر الامرّاء وخرج حماد فعقد الوعبين مجلسًا شاور فيه اصحابة فلما انفض المجلس استدعي حماد فدخل على ابي عبين ولم يكوم في الخبيمة غين فرآه عابسًا فقال له ما بال مولاي مقطب الوجه

فقال ليس بي بأس ولكنني لقيت من الامراء رغبة في اجراء الصلح على يدنا استعجالاً للفتح · لان استقدام الخليفة من المدينة يستغرق زمناً طويلاً وقد بمتنع عن المجيء لما بجول بينة و بين ذلك من المشاغل الهامة

ُ فادرك حماد ان البادي في ذلك الرأّي خالد ن الوليد لما يعلم من عجلتهِ و رغبتهِ في الفخر فقال اظن الاميرخالدًا آكْتُر الامراء ميلًا الى هذا

فلم يجب الوعبينة في بادىء الرأي فصمت حماد ولبث ينتظر الجواب فقال ابق عبينة عد الى حاكم ايلياء ('' وقل له اننا قبلنا باجراء الصلح على يد امامنا الخليفة امير المؤمنين وإذا جاءهم احد من الأمراء بغير ذلك فهم مخيرون في القبول او غين

فنهض حماد فودعه وإوصاء بالسعي في البحث عنجيلة ثم خرج يربد بيت المقدس فلقية حماد فأخبن اكمنبرفسر للجاج سهتو وقال له هلم بنا الى اكماكم فسارا اليوفلما اقبلا عليه استطلعها اكنبر فقص حماد ما دار بينة و بين ابي عبنة

فقال الحاكم لا نصائح احدًا غير الامام

فقال البطريرك ( وكان حاضرًا )وكيف نميز بين الامام وإحد الامراء لوجاء ناباسمو فقال سلمان اني عالم بصفة امامهم وقد شاهدته بننسي غير مرة في المدينة بوم شهدت فتح مكة وكان لا يزال اميرًا كسائر الامراء

وفي اليوم النالي صعد البطريرك والحاكم الى اسوار المدينة ومعها حماد وسلمان متنكرين فلبثول ينتظرون ما يكون من امر العرب فجاءهم رسول على جواد خاطبهم من اسغل السور يطلب اليهم التسليم فقال البطريرك اننا نقبل بالصلح اذا كان على يد اعظم امرائكم

فمضى الرسول و بعد برهة عاد ومعة فارس آخر علموا من لباسه وحالهِ انه من الامراء فقال الرسول هذا هو كبير امرائنا فصالحوه

فنظر حماد فاذا هو ابو عبين بنفسه فعلم ان رأي امرائه غلب على رأيه فجاء يطلب الصلح بنفسه فلملارآه البطريرك استطلع رأي حماد عن الرجل فقال هذا هي ابو عبين كبير امراء جند الشام

> فقال اليس هو ملكهم الكيير قاا كلاً

فنظر البطريرك الى ابي عبيدة وقال اننا لا نصائح احدًا غير خليفتكم المقيم في المدينة فاستقدموه ولحجبول الدماء

فعاد ابوعبين وفي اليوم التالي جاء هم خالد بمثل. ذلك فأبول مصالحنة '' ' واصر مل الآان يأتيم عمر بنفسه وكان الفصل شتاء وقد تكاثرت الامطار والعواصف فامتنع على المسلمين الثبات هناك مثل ثباتهم في دمشق الشام لان اهل سبت المقدس مقيمون في البيوت والعرب في الخيام على انهم صبر مل على مناجزتهم اربعة اشهر بين حرب ونضال ومخارج والروم مصرون على ان يكون الصلح على بد الامام عمر فلم بر ابو عبدة بدًا من استقدامه فكتب اليه خذلك

اما حماد فكان يتردد الى معسكر ابي عبية يستطلع ما حدث من امر جبلة و يستحث ابا عبية على استقدام عمر قيامًا بوعن فهضت الاشهر الاربعة ولم يةف لجبلة على خبر

اما سلمات فائه لم يطق صبرًا في انتظار ابجاث ابي عبية تخرج بنسو يستخبر الناس ممن ظن انهم يعلمون شيئًا عن جبلة وإهلو فلم يسمع الآ اخبارًا متضاربة فمن قائل انهم فروا الى العراق او مصر او غيرها وقال آخرون انهم لا بزالون محنبئين في بعض بلاد الشام ولكن الاكثرين على انهم فروا الى العراق فعاد الى حماد بتلك الاخبار المتضاربة فلم تغنو شيئًا فاشتد الياً س وضاقت دونه السبل ولم يكن بر تعزية الأ بلقاء ابي عبية وفنها هو عنده ذات بوم وسلمان ينتظر خارجًا اذ دخل عايو رجل منبسط الوجه كاً نه جاء ببشارة فقال ابو عبية ما وراؤك

قال ان بالباب رسولاً من امير المؤمنين جاء يخبرنا بقدومهِ

قال فليدخل فدخل الرجل وآثار السفر بادية على وجهْدٍ وعلى ثيابهِ

فقال له ابوعبية ابن تركت امير المؤمنين

فال تركنه راكبًا من دمشق وإسرعت لبشارتكم

فقال ابوعيية ما باله ابطأ علينا

قال انما ابطأً لما اعترضهٔ في طريقو من المسلمين يستنتونهُ ويتقاضون اليهِ وهي لا برى الاً سماع اقوالهم والعدل بينهم

قال هكذاً يكونُ الامراء بوركُ ببطن حملك يا عمر · ثم بعث الى خالد وسائر الامراء فجائ، فأ نبأ هم بقدوم عمروقال فلنذهب للقائه والتفت الى حماد وهمس في اذنه هلمّ بنا لعلنا نسمع من اهل المدينة خبرًا عن صاحبك جبلة

فركب الامراء وركب حماد ومعة سلمان وقد شغلة ركوبة هذا عن اهنامه بجبلة وخبن وكان الامراء بلباس الديباج والحرير '') وقد امتطول خبولاً فوقها السروج الفضة '' ما غنموه من دمشق الشام وغيرها الا ابا عبين فقد كان على قلوصة ( ناقة ) وفوقة عباءة قطولية وخطام الناقة من الشعر وسارول وقد تركوا الجند في مكانهم حول اسوار بيت المقدس وكان حماد مشتاقاً لمشاهن عمر بعد ان تولى أمر المسلمين وهو يتوقع ان يراه في موكب حافل كما نعود ان برى او يسمع عن ملوك الروم والغرس ما ببهر النظر و يستوقف البصر فكان كلما مشول قليلاً تشوف عن بعد العلة برى الغبار او نحوه ما يتقدم المولك كب فلم يرشيئاً

<sup>( 1 )</sup> ابن الاثير ( ٢ ) الواقدي

# الفصل الثالث والتسعون ﴿ الامام عمر بن الخطاب ﴾

وفيا هو بيشوف رأى هجنًا قادمة فقال في نفسه هن هي طليعة الموكب قد جاءت بيشارة فلما اقتربت رأى في مقدمتها هجينًا احمر عليه من المجانبين غرارتان وإمام الرحل قربة الماء ووراء جفنة للزاد وقد امسك بخطام الناقة بدوي ماش وعلى الناقة رجل ابيض الوجه مع حمرة تعلق شديد حمرة العينين حسن الخدين والانف خنيف العارضين ضخم الكراديس على رأسه عامة وعلى كنفيه عباءة من صوف عليها بضع عشرة رقعة بعضها من المجلد والبعض الآخر من الصوف المجلل بين درة هي عبارة عن سوط عريض من المجلد و فغير حماد في امر هذا الهجان والتفت الى سلمان فابتدره قائلاً هذا هو الامام عمر يا مولاي ثم ما لبث ان رأى ابا عبينة ترجل عن ما لبث ان سمع عمر ينتهر بعض الامراء فتقدم ليسمع كلامة فاذا هو يؤنهم لما اتخذوه من لباس الديباج والحرير وقال لهم ما بالكم تمسكتم بالديبا وغنلتم عن الآخرة ما هذه الملاس انها البسة اهل الترف واننم في سبيل الجهاد قال ذلك وحسا عليم التراب فقال ابو عبينة ابهم يا امير المؤمنين انما انخذوه كساء خارجرًا وتحنة السلاح ""

ثم نادى ابو عبين حمادًا فاقبل فقدمهُ آلى عمر وقال لهُ انهُ شاب من امرا. العراق كان لنا نصيرًا في حصار الشام و وإسطة في صلحها

فرحب و عمر والتفت الى ابي عبياة وقال لقد اذكرتني بجبلة بن الابهم الغساني ألم يصلك كتابي بسأ نو "

· قال كلاً يا مولاي وما خان

فال لهٔ خبر طویل سأ قصهٔ علیك بعدئذ وهلم بنا الآن الی بیت المقدس وركبول جیماً

أما حماد فلما سمع اسم عمو جبلة خنق قلبة وتاق لسماع حديثو ولكنة لم يجسر على

النماس ذلك فاضطر للانتظار الى فرصة اخرى

وما زالط سائر بن حتى اشرفوا على بيت المقدس وحولها معسكر العرب و رأوا الاعلام عن نعد ولما اقتربوا من الخيام سمعوا ضجيج الناس و رأوا جماعات منهم مهر ولين لملاقاة عمر فرحب بهم واثنى على غيرتهم وشكرهم لحسن جهادهم وذكر ما فتح من المدن على ايديهم حتى اذا وصلوا معسكر ابي عبينة نزل عمر في فسطاط من شعر نصوف له هناك و نزل الامراء معه و تراحم الناس للنيمن بمشاهدته وسماع كلامه ما هو فجاس على التراب وجلس انجميع معه وحماد يعجب لزهد و تواضعه

ثم يهض والتي عليهم خطابًا ثم جلس انجميع يتحدثون بامر النتح وما لقوه من انجهد وماكان من فوزهم وكلهم فرحون وإمارات الافتخار ظاهرة على وجوههم

وكان حماد ينفظر أن يجري حديث جبلة لعل عمر أن يقص خُبرهُ فاشتغلوا عن ذلك باحاديث الفتح ثم نودي بالصلاة

نخرج حماد وقد مُلَّالانتظار فقالماقولك باسلمان هل نسأ له ليقص عليناخبر جبلة قال لا حاجة بنا الى ذلك وإما يكنينا ان نسأ ل.ابا عبينة وهو يطلب اليهِ

قال حسنًا وسارا الى ابي عبينة بعد الصلاة فلما وقع نظره على حماد قال له غدًا نسمع حديث امير المؤمنين عن جبلة وإهل بينه اما الآن فاطلب البلث ان تسير الى حاكم هذه المدينة فتنشه بقدوم امير المؤمنين وقل له ليخرج للصلح ومتى عدت من هذه المهمة قدمتك الى مولاما اكتليفة فتمال منه بركة وحظوة

فخرج حماد وسلمان فانبأً الحاكم والبطريرك بقدوم عمر فخرج البطريرك على الاسوار وطلب ان برى عمر رأي العين

فعاد حماد بالخبر فركب عمر نافتة ومرقعنة ولقدم نحو الاسوار وابو عبيدة الى جانبه وكان حماد قد عاد الى الاسوار وإشار الى البطر برائد انة هو الرجل فاستغرب ما رآه من سذاجة لباسه وكثرة زهن وإعنبر بما انغمس فيه الروم من الترف والرفاء وما اراد الله من خضوعم لاوائك العربان ثم نظر الى اعيان المدينة وكانوا وقوقًا معة على الاسوار وقال « اليكم يا اهل بيت المقدس هذا هو الرجل الذي تفتح بلادنا على ين فاخرجوا اليه وإطلبوا صلحة وإعقدوا معة الامان الذمة ( ' ' ) " ففتحوا الابواب وكانوا

قد ضافّوا ذرعا عن احنمال الحصار وخرجوا افواجا وفيهم الرجال والنساء والشيوخ والاطفال وصاحوا بصوت وإحد يستغيثون فلما رآهم عمر على هذه الحالة تخشع لله وسجد وهو على قتب بعين ثم اناخ ناقتهٔ و نزل وقال للناس عودوا الى منازلكم ولكم الذمة والعهد

فعادوا ولم يقنلوا الابواب وعاد عمر الى معسكره و في صباح الغد دخل عمر المدينة والناس برحبون به وقدرفعوا اصواتهم بالترنيم والترتيل وفيهم القسس في ايديهم المباخر حتى اتى سراي الحاكم فرب كنيسة القيامة واجتمع اليه الحاكم والبطر برك وكبار اهل الدولة وعقدوا صلحاً اقرقوا به على اداء الجزية واوصى بهم الامام عمر خيراً وهدأت الاحوال وسكنت القلوب (١٠ الا قاب حماد فانة ما زال يتقلب على جمر الانتظار والتردد

# الفصل الرابع والتسعون

## ﴿ جبلة بن الايهم ﴾

ومكت عمر في بيت المفدس عشرة ايام لم يخل بومًا وإحدًا من الوفود من سائر انحاء سوريا وخصوصًا عظاء البلاد التي خضعت للمسلمين فانهم كانول في اشتباق لروَّية الخليفة . وفي اليوم المخامس من دخواه وهو بولم المجمعة خط عمر محرابًا في المدينة وفي موضعه بني جامعه بعد ذلك فني ذلك اليوم سار حماد الى ابي عبينة وشكا اليو قلقه ورغبته في ساع حكاية جبلة عن لسان الامام عمر فاستمها الى المساء وقال له ان امير المؤمنين سيخرج من المدينة بعد صلاة انعصر ليصلي العشاء مع باقي الامراء في فسطاطه وسنقضي السهرة هناك فيقص علينا الخبر

وني العصر خرج حماد وسلمان الى معسكر ابي عينة حتى اذا كان العشاء وصلى المسلمون سارا الى خيمة الامام عمر فلقيها إنحاجب فاستاذن لها فدخلا وجلسا في بعض جوانب المكان وكانت الخيمة كبينة وفيها زهاء خمسين رجلاً وكان انجميع جلوسًا على الثرى تمثلًا بامامهم الخليفة وبعد ان قرأ القراء بعض السور وتبرك الناس بذلك المساء نقدم الوعبين الى الامام عمر ان يقص عليو حكاية جبلة بن الايهم ملك غسان وماكان من امن

فقال الامام عمر ماذا تعلمون عنة انتم

قال ابوعبين نعلم انة فر باهل منزلو الى مكان لا نعلمة

فتهم عمر وقال آنة لم يغر ولكنة جاء المدينة بعد فنح دمشق يلتمس الدخول في الاسلام فقبلت منة ذلك فاعننق الاسلام طقام بيننا في اهل منزلو معززا مكرما طذنا له أن يبقى على ما اعناده من فاخر اللباس من الحرير والديباج وركوب الخيل مسرجة بالسروج النمينة عليها سلاسل الذهب في اعناقها طؤذا ركب وركبت حاشيتة عقدط اذناب الخيل فسارت تخطر بهم حتى لائبقى طحنة من نساء المدينة الأوتخرج لمشاهدتهم (1)

ولكننا ما برحنا نرى فيو روح الاستبداد والظلم ما يأ نفة عدل الاسلام لان هؤلاء العرب المنتصرة عاشر ول الروم واعتنقوا ديانتهم وتخلقوا باخلاقهم ولا يخفى عليكم ما في دولة هؤلاء الروم من التفاوت بين طبقات رعاياهم فيا كل الفويَّ منهم الضعيف بغير وجه انحق فاراد جبلة ان يسير على ذلك فاوقفناه عند حن

وما دعانا الى ايفافو خاصة حادثة جرت لرجل من فرارة مع جبلة وذلك اننا خرجنا من للحج وفيا نحن نطوف في البيت ومعنا جبلة وجمع خفير من المسلمين وفي جملتهم رجل من فزارة فوطئ النزاري آزار جبلة فانحل الازار فغضب جبلة ورفع بن وضرب النزاري فهشم انفة فجاء في هذا الرجل يشكو ما الم بو فبعثت الى جبلة فاتى فقلت ما هذا قال نعم اني هشمت انفة لانة تعمد حل ازاري ولولا حرمة الكعبة لضربت بين عينيو بالسيف

فلما قال ذلك علمت انه بريد الاستبداد فقلت اعلم يا جبلة انك مخطى وقد اقررت بما ارتكبته فعليك أما ان ترضي الرجل وإما ان يفعل بك مثل فعلك بو · فعظم ذلك على الفساني وإستغربه وقال وما ذا قلت آمر بهشم انفك كما فعلت

(١) الاغاني جزه ٣

فقال كيف ذاك يا امير المؤمنين وهو سوفة وإنا ملك

قلت ان الاسلام جمعك طياه فلست تنضله بشيء الا النقي والعافية

فقال وقد خاب ظنهُ «كنت ظننت با امير المؤمنين اني اكون في الاسلام امنع منى في انجاهلية »

فقلت دع عنك هذا فانك ان لم ترض الرجل اقدته منك فقال اذا انتصر

فقلت له ان تنصرت ضربت عنقك لانك قد اسلمت فان ارتددت فتلتك فلما رأى ابن الايهم ما صموت عليهِ سكت ثم قال لي اني ناظر في ذلك ليلتي هذه

وها راى ابن ره يهم ما حميت عليهِ سمت م قان ي ، ي ناظري ولك ليسي عن قلت انظر ما شئب ثم انصرف ولم اعد اراه ولا ادري مقع · وقد كنبت البك بشأ نو والتمست آن تبحث عنه فهل علمت عنه شيءًا

قَالَ ابو عبينَ كلاً يامولاي اننا قضينا اشهرًا ونحن نبحث عنهُ فلم نقف لهُ على خبر

# الفصل كخامس والتسعون

### 🤏 مشورة وذكرى 🤻

وكان حماد يسمع حديث عمر وهو شاخص بيص تنطاول بعنفو وقلبة يخفق في انتظار آخر الحكاية فلما الى عمر على آخر كلامو القبضت نفس حماد وعظم عليه الامر وهم مخاطبة عمر يستطلعه راية في مصير جبلة واهلوفا قعدته هيبة المجلس ومقام الخليفة وماصدق ان ارفض انجمع حتى خلابسلمان و وقفا بالفرب من معسكر ابي عبينة فقال حماد ما رأيك يا سلمان

قال لقد هان الامريامولاي والرأي عندي ان نجمت عن جبلة في الطريق بين المدينة والشام اذ لا اظنة اذا فرّ من الحجاز الآقادما الى اطراف الشام او البلقاء او مكان آخر لم ينحقة المسلمون او لعلة يخنيء في بعض الديورُ ولا بدلة في كل حال من المرور بدير بحيرا ولومتنكرا فلنجمت عنة ونسختراهل الدير وإذا اشكل الامرآكثر من ذلك قصدنا ناسك حوران فان لة معرفة وكرامة

فتاً فف حماد وتذمر ولكنه فكر في الامر فرأى كلام سلمان معقولاً فظل صامتًا برهة وسلمان ينظر اليه و يتأ مل حالة فرآه غارقًا في بجار الهواجس وقد تولاه الانقباض وغلب عليه البأس فقال له ما بال مولاي لم يعتد بكلامي العلي مخطئ في ما اقول

قال لا اقول مخطئًا ونعمَّ الرأْي رأْيكُ ولكنني افكر ياسُلمان في هندكيف طال هذا الامد ولم يصلني منها علم ولم اسمع عنها خبرًا مع علمها بذهابي الى بيت المقدس بعد فئح الشام

قال لا تلها يا سيدي ألا تعلم انها فناة لانستطيع المجاهرة بامرها فضلاً عما كانوا فيه اثناء فرارهم من الخوف والاهتمام وإقاموا في المدينة غرباء ثم عادوا فارين كما قد رأيت فهل تستطيع هندامراً

فقال حماد لا ادري ولكنني اراني مقيد الفكر مغلول اليدبن والامير عبد الله بعيد عنا لا نعلم خبن ولا ما لاقاء في العراق

قال سلمان اما الاميرعبد الله فانت تعلم انه من الحكمة والتعقل في ما لانخشي عليه معه بأسًا ولا يلبث ان يعود الينا وقد نال حظوة في عيني المسلمين ولكن ٠٠٠ وصنت

فقال حماد ما بالك صمت قل ما في نفسك

قال سلمان ماذا اقول ونحن كما قلمت مقيدو الفكر مغلولو الايدي

قال وما ذا تعني

قال اعني يا مولاي النا شغلنا بحروب الشام والنماس ملك غسان عن امرانما اتينا هذه البلاد من اجلو ولولاه لكان مقامنا في العراق معًا ندافع عن دولة الفرس دفاعنا عن انفسنا

فانتبه حماد الى حكاية النذر وحقيقة نسيه وما له من الثأر على الفرس فقال لقد صدقت يا سلمان اننا نقاعدنا عن ثأرنا ولنشغلنا بهام انفسنا عن وصية والدي وولله لواني فرغت من مشاغلي المتهاترة وخلوت بنفسي يوماً وإحدًا لما بقيت في هذه الديار لل كنت اول شاخص الى العراق اشهد فتح المداءن عاصمة تلك الدولة الظالمة ولي لوائق بقرب سقوطها لما نعلمه من بطش العرب وفساد احوال الغرس وانقسام حكامهم بعضهم على بعض

فغال سلمان اذًا نسير الى العراق ٠٠٠

قال حماد بصوت مختنق ونفس صغيرة « وهند » ونظر الى سلمان فكان لنظرته وقع السهام على قلب سلمان فنظر اليهِ وتبسم ثم هم " بهِ وضمهٔ الى صدره وقال له ان هندًا في المقام الاول يا مولاي ثم الثأر

فتنهد حماد وقال لابل الانتقام للملك النعان قبل كل شيء هكذا اوصانا بصوته المنبعث من ظلمات القبر ولكن ٠٠٠٠٠ قال ذلك ونرقرقت الدموع في عينيه

فابتدره سلمان قائلًا ان كلا الامرين مستدرك فلنبحث اولاً عن مقر هند فاذا النفينا بها وكان السفر الى العراق مستعجلًا وكان اجل الفرس قر بباً أجلت الاقتران الى ما بعد الرجوع منها وستوطدولة الفرس والاً فانك نتزوج ثم نسير فقم بنا الى بيت المقدس وغدًا نستطلع احبار العراق ثم نسير للجدوعن جبلة وإهلو في اطراف الشام وحوران و يفعل الله ما يشاء

فقال حماد حسنا ترى ولكن ذهابنا الى بيت المقدس في هذا الليل لايخلو من المذةة فضلاً عن الخطر وقد دعانا ابو عبيدة للمبيت عند فلنبت هنا الليلة وغدًا لناظر فريب

قال حسنًا وتحولاً نحو الفسطاط وقبل الوصول اليهِ سمعا اصواتًا عرفًا انها اصوات الفراء يتلون الفرآن وإلناس يصلون فتفيا برهة حتى فرغوا من الصلاة فدخلا على ابي عبينة فقال لهما ابن ذهبنا وإنا ابحث عنكما منذ خروجنا من مجلس الخليفة فقال حماد لقد كنا في شأن جبلة وخبره ولم بزدني حديث امير المؤمنين الآتلبكا فلا ادري ابن هو هذا الرجل الآن

فقال ابوعبين سنجث عنه في سواحل الشام لعله يقيم في مكان هناك او اذاكان قد خرج منها الى بلاد الروم او مصر او غيرهاعرفنا خبره

فقال سلمان ونحن نرى ان نفتش عنه في اطراف الشام وحوران لعلنا نسمع عنه شيئًا في بعض الديور · قال ابو عبين نعم الرأ ي دأيت وسيكون بجننا و بجنكم معًا فمن استطلع امرًا اطلع الآخر عليه

فقال حماد وماذا تعلمون من اخبار العراق وفارس فان والدي لم يكتب اليّ شيئًا منذ سفري فقال ابو عيدة ان ما اتانا بو مولانا امير المؤمنين يسر كل مسلم فان النصر معقود لواق الجنود المسلمين حيثا ولوا وجوهم وقد كان الإمام عمر على موعد من موقعة هائلة بين المسلمين والفرس في القادسية فخرج من المدينة وهو في انتظار البريد بخبرها وقد ابطأ عليو فاوعز الى نائبو في المدينة اذا جاء بريد العراق ان ينفذه اليو في بيت المقدس حالا فخن ننتظر و رود البريد (۱) انتظار الظا تالموارد الماء وكلنا على يقين من نصرة رجالنا مها تكاثرت جنود الفرس وافيالهم ودوليهم فيا هم اشد وطأة من المروم بل نحن اشد وطأة على الفرس منا على الروم لان هؤلاء اهل كتاب قد اوصينا بهم خيرًا ولها الفرس فانهم مجوس يعبدون النار (۱) فضلاً عن اختلال احوال ملكتهم وتنازع دعاة الملك على كرسيهم فقد توالى على ايوان كسرى بضعة ملوك في عام ملكتم وتنازع دعاة الملك على كرسيهم فقد توالى على ايوان كسرى بضعة ملوك في عام ابن كسرى انوشروان وهو ضعيف الرأ ي لا يستطيع القيادة فهل يعقل ان جنك يغلب جند امير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلى كل حال ان موعدنا من اخبار النصر قريب ان شاء الله

ثم امر بعض رجالهِ فاعدوا خبمة للضيفين فباتا تلك الليلة وإصبحا وقد قام الامام المخطابة والصلاة فاذن المؤذنون وصلى المصلون فتغى حماد وسلمان ومشيا خارج المعسكر يتحدثان في تلك الشؤون فوقع نظرهم على هجين قادم من عرض الافق بسرعة البرق فقال سلمان هذا هو صاحب البريد على ما اظن فوقفا فاذا به دار حتى الى معسكر ابي عبيئة وترجل عند فسطاطهِ فاسرعا الى الفسطاط فرأيا ابا عبيئة خارجًا من خيمته ومعة الهجان وهو لا بزال بغباره وقد مشى وهجينة وراءه حتى اتوا فسطاط عمر فدخلوا جميعًا ودخل حماد وسلمان معهم فرحب عمر بهم وخاطب صاحب البريد كاثلاً ما وراءك يا رجل فقال ما ورائي الا المخير ومد بن فاستخرج من بين اثوا يو صندوقًا فقة واستخرج من بين اثوا يو صندوقًا وقال اتلة علينا لنرى ما كان من امر المسلمين في العراق

فتناول الرجل الكتاب ووقفٌ وإخذ يقرأ وإلناس سكوت فاذا فيو :

#### -988ET3936-

## الفصل السادس والتسعون · ﴿ وقعة القادسية ﴾

« الى اميروالمؤمنين عمر بن الخطاب من سعد بن مالك امير جند العراق اما بعد فاني أكتب البك تفصيل واقعة القادسية التي فاز بها المسلمون على اهل فارس واليك هي وجئنا باامير المؤمنين بجنود المسلمين من نعلم مع ما انضم اليهم من جند الشام وجملتهم جميعًا ٠٠٠ و و و و و التادسية بين العقبق والخندق بحيال القنطرة والقادسية يا امير المؤمنين وإقعة في راس مجين وراءها مضيق من البر يفصل بين البحيرة والفرات فاقمنا هناك شهرين ندافعهم تارة ونطاردهم اخرى حتى ملوا منا فكتبول الى ملكهم بزدجرد وشكول ما يقاسونة وقالول اننا اخربنا ما بيننا وبين الفرات ويهبنا الدواب والاطعمة فبعث يزدجرد الى رسنم كبير قواده والح عليه ان يقدم هو بنفسهِ لقنالنا فجاء وعسكر في ساباط وقد كنبتُ اليك بذلك في حينةِ فكتبت الينا ان لا يكربنا ما يأتينا عنهم فاستعنَّا الله وإرسلنا نفرًا من المسلمين الى يزدجرد في المداين يدعونه الى الاسلام أو الجزية او السيف فاستقدم رستم اليه واستشاره فيما جاۋول من اجلهِ فلما سمع مقالم يهددهم وتوعدهم ثم وعدهم بقوت ومأل وكساء فاجابوه بكلام شديد فاخرجهمن المداين مهانين فلما رأينا ذلك منهم جعلنا نغزو ماحولنامن البلاد والقرى نسوق أغنامها وإبقارها وإبياكها وإبلها · فلما بلغ رستم ذلك حمل بجند عدده مئة الف وعشرون الفًا (١) اربعون منها بفودها رجل اسمة الجالينوس والباقون يقودهم رستم فجارُ ونا في هذا الجند الثقيل ومعهم الغيلة وإلخيول وكانول لا يمرون ببلنة الآ اساقًا اهلها وشربط خورها ، وآكار ل من النساد فيها فنقم الناس عليهم وقد علمنا من بعض اسراهم انهم قضول في انتقالهم هذا من المدائن الى القادسية اربعة اشهر فلما وصلط القادسية عسكروا بحيالنا ورأينا معهم فيلة بعضها مشهور عندهم بالفتك كالنيل المسى فيل سابور الابيض وغين · فنظم رستم جيشة نجمل من الافيال ١٨ في الوسط وه ١ في المجنبتين ثم انفرد هو في مكان مشرف ينظر منه الى جندنا وبعثالينا ان نوافية برجل منا بكلمة فارسلت اليه وإحدًا فاخبرني لما عاد انة دخل على رستم فاذا هو جالس على سربر من الذهب وبين بديه البسط والنارق والوسائد المنسوجة بالذهب فلما وصل رسولنا بعباء تو ودرعه وسيغه لم بيهن ما رآه هناك من بهارج الدنيا فقاد جواده فوق البسط وشق وسادتين ربطة بها فسأ لوه ان يضع سلاحه فأ بي حتى اقبل على رستم فابندره ترجمانة وهو من اهل اكمين وإسمة عبود فسأ له عاجاء من اجله فاجابة بالدعوة التي تعلمونها فعظم ذلك عليم وقالول «كيف تطلبون قتالنا او الجزية وقد كنتم في قشف ومعيشة سيئة لا تراكم شيئًا وكنتم اذا قحطت ارضكم استعطيتمونا فنأ مر لكم بشيء من النمر والشعير ونرد كم ولا نظنكم قادمين علينا الأمن الجهد فانا آمر لاميركم بكسوة و بغل والف درهم ولكل منكم وقر تمر وتنصرفون عنا » فاجابة الرسول بما اسكتة و بعد جدال طويل غضب رستم وإقسم ان النهار لا يطلع قبل ان يقتلنا اجمعين فقال لة الرسول من يُقتل منا يدخل الجنة وارسلت اليه رسلًا آخرين يدعونة الى ما هو خير لنا ولة فاجابهم بمثل جوابه الاول فلم يجدنا ذلك بنه عالمية المن يُقتل منا يدخل الجنة وارسلت اليه رسلًا آخرين يدعونة الى ما هو خير لنا ولة فاجابهم بمثل جوابه الاول فلم يُجدنا ذلك بنه عالمية المنه وقر المن يُقتل منا يدخل المهنه المنه و المنه المنه المنه المنه المنه و النه فاجابه من يكتل منا يدخل المنه و النه و المنه و النه فاجابه من يكتل بعليه الأول فلم يُهدنا ذلك بنه و الله فاحد المنه و الله فاحد المنه و الله فاحد المنه و النه فاحد المنه و النه فاحد و الله و الله فاحد و الله فاحد و الله فاحد و الله فاحد و الله و الله و الله و اله و الله و ا

« وفي اليوم التالي جلس رسنم على سربن وضرب عليه طيارة وعين الافيال كا ذكرت واتخذ في ايصال خبر الحرب الى ملكه يزدجرد طريقة اعجبتني ولعلي متخذها في بعض حروبي ان شاء الله وذلك انه جعل بينه وبين يزدجرد رجالاً على كل دعوة رجلاً او له على باب ايوانو في المدابن وآخرهم عند رسنم فكل مافعل رسنم شيئاً قال الذي معه للذي يليه كان كدا وكذا ثم يقول الثاني ذلك للذي يليه وهكذا الى ان بنتهي الى يزدجرد في اسرع وقت وكنت يا أمير المؤمنين مصاباً بدمامل وعرق النساء فلا استطيع المجلوس وإنما كنت اجلس مكبًا على وجهي وصدري فوق وسادة على سطح القصر اشرف على الناس وإرى قنالم ولكن الله اعاننا بمنه وكرمه فاننا لما رأينا الغرس يتهبأ ون للفتال بعثنا المخطباء في المجند وقرأ نا سورة المجهاد ثم صلينا الظهر وكبرنا اربعاً فرحف المجند وتلاحم المجيشان ووالله يا امير المؤمنين لقد كنت ارى جند فارس ينهالون كالسيل وفيهم الافيال كالامواج المثلاطة وهي تثور فتلتف الرماج والنبال ينهالون كالسيل وفيهم الافيال كالامواج المثلاطة وهي تثور فتلتف الرماج والنبال عنها فرماها بعض المسلمين بالنبل فتتل ركابها ونقدم آخرون فازاحوا عنها لمن حيلة

توابينها فتلبكت حركانها وفسد نظامها نجاء المساء وقد قتل من الفرس جند كبير وفي الميوم التالي وصلتنا نجن اهل الشام التي ارسلها ابو عبينة فهاجمنا الفرس حتى كدنا نقبض على رسنم ولكنة نجا وفي البوم الثالث لتي انجندان شدة وجهدًا اما نحن فواصلنا العمل في الليل وكانت ليلة سميناها ليلة الهرير لان رجالنا لم يكونوا يتكلمون وإنما كانوا يهرون همرًا فنقلنا انجند الى مكان يأ خذ العدو من خلفهم فنعلنا ذلك وهم لا يعلمون

« ولما اصبحنا هاجمنا اعداء الله من كل جانب فنشلوا واختل نظامم و وصل بعض رجالنا الى سرير رستم وقد اطارت الربح الطيارة عنه فاستظل بظل بغل فقتلوه وقتلوا انجالينوس فانهزم الفرس شر هزيمة فتعقبتهم رجالنا وغنمنا اسلابهم وانتصرنا نصرًا مبيئًا (۱) وُنحن سائرون الآن لفتح المدائن بعون الله تعالى » انتهى

فا فرغ القاري من قراءة الكناب حتى ضح المسلمون بالتكبير والشكر لله على ذلك النقح اما حماد فانة صبر على ساع الخبر رغاً عنه فلما تغرق الناس خرج حماد وسلمان فقال سلمان يظهر ان اجل الفوس قربب وسيننح المسلمون عاصمتهم فيندك عرشهم ويكون ذلك جزاء ما كسبته ايديهم من قتل الابرياء

فقال حماد ولكننا لم نستفد شيئًا عن الاميرعبد الله ولا عنجبلة ألا تنظن صاحب البريد يعلم شيئًا عن ذلك

قال ربماكان على علم فهلم بنا نستطلعهٔ وسارًا بيجثان عنهٔ فاذا هو قد خرج الى خيمة بعض انجند للاغنسال والوضوء وتناول الطعام

فقال سلمان اظن صاحب البريد يجناج الى الراحة بعد سفن الطويل فلندعه وشأً نه على ان نعود اليه في صباح الغد

قال حماد لقد احسنت رأيا وإنصرفا الى خيمة للاستراحة



#### ﴿ نَمَاهُ غَمَانَ ﴾

## الفصل السابع والتسعون

#### 🖈 و يأتيك بالاخبار من لا تسائله ٌ 🏕

تركنا حمادًا وسلمان وقد انصرفا الى خيمة بلتمسان الراحة ربثما بنمكنا من منابلة ساعي البريد وإستطلاع خبر جبلة وعبدالله و وبيا هما صائران الى الخيمة رأيا محمورًا حدباء عليها سهات العقر وغمار الاسفار قادمة نحوها نتوكا على عكاز وقد اتب راسها مخار فظنّاها من المتسولات فلم يعبأ ابها وظلّا في طريقها حتى دخلا الخيمة وليس فيها سواها وما لبئا ان جلسا حتى رأيا تلك العجوز قد شقّت حجاب الخيمة بعصاها ودخلت بلا استئذان فصابح بها سلمان ما غرضك يا خالة

فلم تجبة وظلت داخلة حتى دنت من حماد وحسرت اللثام عن وجهها فاذا هي خادمة هند التي لقبها في دمشق نخنق قلبة لرويتها وشعر بانعطاف نحوها وقد تنسم منها رائحة حيبته فبغت وصاح بها ما خبرك وإين هند

قالت تمبَّل ربئا استريح فاخبرك الخبروقد جبت البلاد وتخصت العباد وإما في هذا الريّ ابجث عنك فلم اقف لك على خبر وقضيت حول هذه المدينة ايامًا لايخبرني احد عن مقامك ولا انا استطيع المجاهرة بالمك لان حالنا تدعو الى الاستنار وقالت ذلك وهي تبحث عن وسادة تجلس عليها وتنظر الى خارج محانة ان يسمعها احد مجلست وعينا حماد تراعيانها وقد نعد صبن في استطلاع حال هند فقال لها اخبريني عن هند قبل كل شيء قبل هي في خير

قالت كن مطمئنًا انها في خير وسلامة لاترجو الأ لقاءك

فقال اين هي

قالت لا ادري ابن هي الآن ولكنني اعرف الخطة التي ستسير فيها فاذا قصصت عليك الحديث من اولو هان عليك فهم الحقيقة

قال قولي باختصار - ولبث صامتًا مصغيًا لما نقولهُ

فقالت تركتني في دمشق بجوار كنيسة مريم فاسرعتُ الى ما بون يديّ ما

مجُمل وآكتربت بغلة ركبتها حتى انيت بيت المقدس · وكانت سيدتي هند و وإبدتها وسائر اهل القصر مقيمين في ديرها المدينة فانبأ تهم بسقوط دمشق نخافوا ولكنني طأنت هندًا وإملتها فرب مجيئك فهان عليها كل عسير ولبثنا ننتظر ذلك اليوم · ولكن الامر جاء بالعكس فان سيدي الملك جبلة بعث الينا في اليوم التالي ان نتاً هب للرحيل سرًا ثم جاء هو وإمر ان بسير على عجل بما خف حملة وغلا ثمنة ولم يجسر احد من اهلو ان يساً له عن جهة المدير ولولا ذلك لبقيت انا هنا لاخترك بمكانهم فرجنا وقد اسرّت مولاتي هد الي انها حالما تعرف المكان الذي سنتيم فيو تبعث مجبره اليك

فسرنا ايامًا وليالي ولم نحط رحاليا الله في المدينة مقام خليفة المسلمين الدي سمعتم الكتاب بتلى بين يدبيه الآن وقدكنا في خوف عظيم ولكنيا آسنا أكرامًا وحسن وفادة وبلغني ان سبب سلامتنا اعتناق سيدي الملك دبانة هؤلاء الناتحين ، فلما ظنيًا المقام استقرّ بنا لم يبق على سيدتي الآان تنتذ البلك بذالك ، وقد فاتني ان اخبرك وفاة ثعلبة او لعلك سعت بو قبلاً

#### فال حماد لقد سمعنا خبن رحمة الله

قالت ولم تكد نتوسم الراحة ونحيي الامل حتى جاءنا سيدي الملك بعجلة و بغتة كما فعل يوم خر وجنا من هنا فتاً هبنا وخرجنا في لبل دامس خفنا فيه خوفاً شديدًا ولكن بعض جيرانها اليهودمن اهل المدينة كا وللما عونًا في مسيرما الى ما و راء اسوارها و في اليوم النالي تحققنا اننا قاصدون بلاد الشام فرأيت في سيدتي هد ارتياحاً الى هذه الوحهة على رحاء أن نقرب مك فقضينا في طريقنا هذه مدة طال امدها ونحن فسير لبلاً متكر بين ونحابي نهارًا ولا نتيم الأفي الدبور لا نها أ امن مبيت او مقام لاهل المصرائية وكما نكث في بعضها اياماً ولسامع وألت ذلك وخنت صوتها لئلاً يسمعها احد وجعلت نتطلع من عاب الخيمة خوفا من يتجسس او يتسمع وفعال لها سلمان تكلي لا تجرعي فان ليس في هذا المعسكر من يظن بنا سوما وأكن اخفتي صوتك

قالت وآخر مكان اقمنا فيو دبر بجيراء ولا تعمل عن حالينا لما اطللنا قبل ذلك على صرح الغدير وبستانو وميدانو وما استولى عليه اولتك انحمازيون من المغارس ولابنية التي يناها الملوك الغساسنة منذ اجيال وقد رأيت سينح وجه سيدي الملك علامات الغضب والفشل حتى كادت الدموع نعنائر من عينيم لولا عن العنس اما

ميدتي سعدى وهند فقد بكتا وإظن هندا انما بكت لنذكرها امرًا وقع لها في ذلك الصرح والحلاصة اننا لم نصل دير بجبراء حتى اخذ البأس من سيدي الملك كل مأ خذ لما ذاقة من ذل التنكر في بلاد كانت طوع اشارته لا يرثر بها الا محنوقا بالمجبود والاعوان فننصب له الاعلام و يحنيل اهلها بقدومه فكيف يرث الآن متنكرًا بخاف ان يعرفة احد ( قالت ذلك وشرقت بدموعها فمسحتها بطرف خمارها ) فتأثر سلمان و حماد لكلامها و خام عليها ما آلت اليه حال الغساسنة وتصور حماد ان حال ملوك الحين سنا ول الى مثل ذلك فشكر الله في باطن سرة لان سنوطهم سيكون على بد غيرين

وإنستا المرأة حديثها فقالت فني ذات ليلة دعا سيدي الملك سيدتي "سعدى وهنداً وخلا بهما في حديث طويل و في الصباح التالي دعنني سيدتي هند وأسرّت الي ان انجث عنك في بيت المقدس فيا حولها حتى اقف على مكالمك واطمئنك عنها وإخبرك انهم ساروا الى العراق وسيقيمون في دير هند بعيدين عن الشام والبلقاء لانهم لا يستطيعون صبرًا على ما خرج من ايديهم ان يروه كل يوم رأي العين وليدي الغالبين فوقة

فلما سمع ذكر دير هد أجفل وقال اي دير تعنين

قالت دير هند في ضواحي انحين

فنظر الى سلمان وقال اعهد ديرهند في الحين وليس خارجها فيا هذا الدير

فقال سلمان ان في الحين دبرين بنسبان الى هند احدها الاصغر وهو في الحين ولآخر في ظاهرها اما الاول فقد سمي ماسم اختلت هند منته لما قبض كشرى على المرحوم والدك الملك النعمان في اوإئل حكمه وحبسة قبل ان تولد است باعوام فذرت شقيقتك هذه ان ردّهُ الله الى ملكو ان تنني ديرًا وتسكنه حتى تموت فلما اطلق سببل والدك فعلت ذلك ومكثت في ذلك الدير (۱)

وإما الدير الأكبر وهو ما يسمونة بدير هند الكبرى فقد بنته هند بنت الحارث بن عمر من حجر آكل المرار الكندي بظاهر الحين ( ' ' وهي من كنة وليست من لخم والديركبير اذكر اني زرّته غير من وكان رهبانه يترددون على منزل سيدي الامير عبدالله للمداولة بشؤون نتعلق باملاك له هناك ، يأم هذا الديراناس من جهات

<sup>(</sup>١) يافوت (٣) المشترك

العراق وغيره بقيمون فيهِ ابامًا وفيهِ ما يجناجون اليهِ من الزاد ونحوه فنظر حماد الى المرأة وقال هل تظنين هندًا في ذلك الدبر الآن

قالت لا ادري اذا كانت لا تزال هاك لانها اوصنني بما نقدم منذ بضعة اسابيع قصينها في الجعت عنك ولكن سيدتي سعدى اسرّت اليّ بعد خروجي من بين يدي هند ان مولاي الملك جبلة انما بربد الشخوص الى القسطنطيبية ليقيم قرب المبراطور هرقل معرّزًا مكرمًا وإنه سجعل طريقه في الفرات ومنه برّا في البلاد التي لم يصل سبف المسلمين اليها الما سواحل الشام فانها في ايديهم لا يخلو المرورجها من الخطر وقالت لي انها اقنعنه ان يقيم في دبر هند من ليرى ما يكون من حال جند العراق فاذا طال غيابي عنهم الخلنم يقصدون القسط علينية وذاك آخر مكان بقصدون فافعل ما يبدولك

فلما سمع حماد خنام انحديث انقبضت عسة مخافة ان يقصد العراق فيدهب سعية ضياعًا وإدرك سلمان فيو ذالمك فقال له الا نرى يا مولاي ان بمسيرما الى العراق مرحجرًا فنصيب صيدين الم نكن في حاجة المجمث عن سيدي الامير عبدالله في العراق فمسيرما الى هاك يجهدنا به و بهند ان شاء الله

فقال حماد الم تسمع ما تلي علينا الدوم من خبر وإقعة القادسية وهي بالقرب من الحدة الا نظن على الحيرة خطرًا

قال سلمان أن الحين با مولاي دخلت في صلح المسلمين منذ اعوام وكنت شاهدًا صلحها بنفسي و زد على ذلك ما نعلمهٔ من صيانة الديور عبد المسلمين

فقال حماد وهل تعرف الطريق الى الحينة

قابل نعم

فال وإنت ماذا تفعلين يا خالة

 أخلى استطيع المسير معكما لما انتما فيهِ من الاستعمال ولكري اسعكما في طريق آخر او ابنى في دير بجيراء انتظر خبرًا من عندكم

## الفصل الثامن والتسعون ﴿ مند في دير هند ﴾

دبر هند الكبرى بنام واسع شادته هند بنت الحارث الكندية بججارة ضخمة في بستان خارج الحين يشرف عن بعد على بجيئ كانت هناك و في الحديقة أنواع الرياحين والازهار وحولها كروم العنب والدين وغيرها من الفاكهة ، يأ وي اليو الرهبان من اهل العراق وفيو منازل للاضياف هي دار الضيافة بنزل فيها الغرباء من المارة او نحوه يقيمون ايامًا ثم بنصرفون ، و رئيس الدير راهب شيخ سرياني اصلة من ساباط ، وقد جاء جند المسلمين العراق وحرى ما جرى لهم من الوقائع والدير في ما من لم يصب بسوء واهلة آ منون

ومن يستقبل باب الدبر بوجهه يقرأ على عنبته نقشاً هذا تصة « بنت هذه البيعة هند بنت المحارث بن عمرو ترجم الملكة بنت الاملاك ولم المالك عمر و من المنذر امة المسبح ولم عبن و بنت عبين في مالك ملك الاملاك خسرو انوشروان في رمان مار افريم الاسقف فالاله الذي بنت له هذا الدبر يغمر خطيئتها و يعرجم عليها وعلى ولدها و يقبل بفومها الى امامة الحق و يكون الله معها ومع ولدها الدهر الداهر الداهر ال

فني ذات ليلة بعد انقضاء وإقعة القادسية وسكون الناس الى الراحة سمع اهل الديرقرع الاجراس وهي اجراس تعلق سيبان بعض الديور حتى اذا مرَّ غريب دقها فيفخوا له فيبيت هناك يتناول الطعام او نحوه فلما سمع خدام الدير الدق هرول بعضهم الى الباب وكان الباب شفيلاً مصفحاً باكحديد وفيه المسامير الصخمة فاطلَّمن فوقه من غرفة صغيرة فرأى ركباً على افراس ومعهم المخدم والامتعة فنزل الى الباب فنقة و رحب بالقادمين واسرع الى فيم الدير بجبنُ بقدوم ركب كبير فدخلوا برفيهم المشاة والفرسان فلما وصلوا الى ساحة الدير ترجل العرسان ونقدم بعض المشاة فامسكوا بازمة الخيل ووقفوا جابًا لايفوه احد منهم بكلمة ، فلما ترجلوا جميعًا نقدم واحد منهم وهو لايزال ملتماً حتى دنا من قيم الدير فهمس في اذبو فاسرع وسار الكل

<sup>( 1 )</sup> دا ثرة الممارف . ويلوح لنا اضا كانت مكتوبة بالهر يانية خطأ ولغة

وراء ألى غرفة بانول فيها تلك الليلة وإهل الدير يتحدثون في من عسى ان يكون هو الماس الذين لتلثم لايعرف النساء فيهم من الرجال ولكنهم عرفوا من قيافنهم وسروج افراسهم انهم من اهل الشام وكانول قد سمعول بحروب المسلمين هناك فترجج لديهم انهم بعض كبار الغساسنة وهم بالحقيقة جبلة ولهلة فاقامول هناك مستترين

اما حماد وسلمان فلما عزما على العراق سارا لوداع ابي عيدة فاذا هو يتأهب لوداع الامام عمر وقد هم بالرجوع الى المدينة فوقفا ربثما ودعه فامتطى عمر جملة وركب معة بعض الامراء وودع الناس وتحول نحو المدينة وسلمان وحماد ينظران اليو و يعجبان بما اوتيو من رفعة المنزلة مع رغبته في الزهد والاقتصار على بسائط الاشياء

ولما نوارى الامام معاد الامراء آلى معسكرهم وفي مقدمتهم ابوعبين فانتظر حماد وسلمان ربنما خلا بُننسو فسارا البو وإستأ ذناهُ بالانصراف

فقال الى اين

قال حماد اننا سأثرون الى العراق لعلنا نلتقي ىوالدي فقد طالت غيبتة قال ثـقول بسلامته وصحنه فانه مقيم على الرحب والسعة وهل سمعتم خبرًاعن جبلة قال لم نسمع خبرًا بعد ولعلنا نعرف عنهُ شيئًا هناك

( قالُ دَلَكَ وهو يعلم ان ابا عبينة اذا علم بمكانهِ بعث من يقبض عليهِ عملاً بارادة الامام عمر فانكرمكانه )

فقال أبو عبينة اظنكما تعثران عليه في العرّاق فقد سمعت من بعض الناس انهُ سار الى هناك ورثمًا يثيم في دير هند الكبرى خارج الحيرة

فلما سمع حماد ذلك اجفل ولكنة تجلد وتجاهل وقال سنجث عنة جهد الاستطاعة وهل تظن عليه بأسًا اذا عرف مكانة

قال ان امير المؤمنين كتب الى عمالو في الشام وفسلطين والعراق كافة ان يقبضوا على الرجل حيثما وجدوه لانة اسلم وارتد وخرج من المدينة فارًا

فشكر حماد لنفسو لانة لم يبج بمكان جبلة ولكنة خاف عليو من الرقباء ومال الى العجلة في المسير الى العراق فاستأ ذن ابا عبينة و ودعهُ سلمانُ وسارا الى خالد وغين من الامراء ودعاهم وخرجا يتأ هبان للمسير

# الفصل التاسع والتسعون ﴿ وادي الفرات ﴾

و بعد بضعة ايام حملا ما استطاعا حملة من المتاع وخرجا من سف المقدس وفيها ها في الطريق قال حماد لانظنما اذا اتينا العراق عائد بن الى هذه البلاد فلنا خذ امتعتنا التي تركناها في نصرى وخصوصا الدرع فانها كنز ثمين عندي وقد احناج اليها في دفاع او هجوم . فمرًا ببصرى فنزلا البيت حملا منه ما طاب لها من خفيف الحمل وغالي الثمن وخرجا الى دير مجمرا ودخلا الصومعة قبلا ايقوناتها فتذكر حماد اياما مرت بو هناك فهاجت فيو ذكرى هند وتنبهت اشجائه وناقت نفسه الى العراق لملاقاة حبيبتو قبل ان يصيبها سوء ولقيا في دير مجمراه خادمة هند فسألاها عن حالها فقالت انها سقسير في اثرها مع قافلة من قوافل العراق

اما ها فاصطحبا خادماً او دليلاً يسوس الخيل و يدلها على الطريق وسارا وها نارة بجران بغياض وطورًا برمال وآونة بجبال واردية وتارة بصخور وعرة وكانت اكثر البقاع مشقة عليها صحراء الشام وفيها بقايامدينة تدمر العظمى و بعد بضعة عشر يوماً اطلاً على وإدي الفرات من آكمة مرتمعة فاذا هو سهول منبسطة يخترفها الفرات وفيها القنوات والجيرات بينها المفارس والبساتين ولمزارع وكان وصولم الى هناك قبل الغروب فوقفا والمخادم ينصب الخيمة على نية المبيت فوق ذلك الثل اما حماد فوقف وهو على متن جواده والتفت الى تلك السهول الخصبة وما يخللها من القرى والمدن وفيها الماشية عن بعد وشجر الخل كان جمكها والدي ومرّت بداكرتو خيالات جمة اكثرها في نفسه هذه هي البلاد التي كان بحكها والدي ومرّت بداكرتو خيالات جمة اكثرها محيف ولكن صورة هند كانت تظللها كلها فتزيل المخاوف على انة ما لبث ان نصورها في حال المضيق فهب من اعماق تصوراتو وعاد الى قلقو

أما سلمان فكان يساعد الخادم في نصب الخيبة وإعداد معدات الراحة فلما فرغ من ذلك جاء الى سين وطلب اليو ان يترجل فترجل فساق اكنادم الفرس ووقف حماد وسلمان ينظران مُكَا الى وإدي الفرات فقال حماد وإبن موقع الحين باسلمان

قال ان انحين اول مدينة تستقبالمت قبل وصوالت الفرات واظننا نشرف عليها غدًا و سِنها و بين القادسية بضعة عشر ميلا

ثم جلسا للعشا؛ وإنصرفا بعدى للرقاد لان التعب اخذ منها ما خذا عظيماً . وفي الصباح التالي بكرا وركما وحماد لا يصدق انه بشرف على انحين ويرى ديرهند ولو عن بعد و يعد ظهيرة ذلك اليوم اشرفا على بحين من الماء كبيرة ظنها حماد لاول وهلة بحراً فقال ما هذا باسلمان قال هن بحين النجف بامولاي وعلى ضفافها جرت وإقعة القادسية التي سمعنا خبرها في معسكر الي عبين ووراء هن الجين شهالاً مدينة انحين مقام المناذرة اجدادك وورا الحين شرقاً نهر العرات وإما دير هندفهو خارج انحين وربما أطللنا عليو بعد قليل ولا يخبى عليك ان معظم الكروم والبسانين المجاورة للدير في ضواحي انحين هي من الملاك الامير عبدالله ولا بدري ماذا جرى فيها بعد وإقعة القادسية وإذا كان مولاي الامير من شهدو الواقعة فاظنة يتدبر في حظها وحمايتها فقال حماد الا تري اذا إطللنا على انحين الآن ان نبيت في الدير الليلة

قال لا اظننا نستطيع ذلك والمسافة بعينة ولا ندري ما هنالك من العقبات فقد ببيت الليلة في مكان على مقربة من الحيرة و في الغد نسير الى الدير

قال حما وفي الغروب ظهرت لها انحين بابينها ولكن الفلام غشيها قبل ان ينبيناها فباتا تلك الليلة وإصبحا وحماد لم يتم الا قليلاً لذى قلقو وتشوقو فكان كلما تصور ملاقاته هندا المختلج قابة فوصلا ضواحي الحين عد الظهيرة فاطلاً على دير هند فلما را محماد تذكر انه يعرفة من ذي قبل ولكنة لم يدخله فبشيا بين الكروم ومغارس الفاكهة والزيتون وسلمان بدلة على ما يملكة الامير عبدالله منها ومحماد يزبد استثناماً ولكنة ما زال هاجماً بهند لا صبر له على التائها ثم وصلوا الى قناة من الما متظللها شجرة عظيمة وحولها الاشجار يانعة يمر بها النسيم اللطيف فتسمع لاوراقها حنينًا يطرب السمع بما يمازجة من حرير الما ما مجاري فوق الحصباء فنقدم سلمان الى حماد ان يستريجا هناك و يتناولا من خرير الما ما ميل يدخلا الدير

فغال حماد لا صبرلي على ذلك كيف نكون بقرب الديرولا تسرع اليو قال سلمان اري والامر لمولاي ان تستريح انت هنا وإنخادم يدبر لك الطعام وإذهب اما الى المدير ابجث عن هند وإعود اليلك بالخير قال لا اراني قادرًا على ذلك ولا بدّ لي من المسير معك فلنترك احمالنا تحت هذي الشجرة مع الخادم ونذهب الى الدير

قال افعل ما بدا لك فشرنا وغملا ايدبهما ووجهبهما من الغبار وهمَّا بالممير

#### - AND CONTRACTOR

#### الفصل المئة

#### ﴿ المشل ﴾

ركبا وسارا بين الانجار والشمس فوق الروثوس فلم يغنهم ظل الاغصاف الأ قليلاً حتى انتهيا الى باب الدير وجماد قد نفد صبن وكان سلمان عارفاً انجرس المعلق هناك فجذب انحبل فدق انجرس ودق قلب حماد معة فوقفا برمة لم ينتح لها احد فاعاد الدق و بعد قليل اطلاً من فوق الباب راهب وقال مستفهاً من انتم

قال سلمان زوَّار للدبر

قال من ابن انتم قادمون

قال من جهات الشام

فقال الراهب للهجة النفور « لا ممل للزيارة عندنا » وتحوّل الى داخل الدبر فناداه سلمان فلم يجب فكلمة بلسان اهل الحين فعاد الراهب وقد تذكر الله يعرف ذلك الصوت فاطلّ ثانية من اعلى الباب وقال من انتم

قال سلمان لسنا من اهل الشام وإما نحى عراقيون مثلكم افتحوا لنا فتفرس ألراهب في وجه سلمان برهة ثم جذب سلسلة مشدودة بالنافئة فنتح الباب فدخل حماد وسلمان وفرساها وراءها فاخذ الراهب برحب بهما وينظر الى سلمان لعلة يعرفة

فقال له سلمان اتعرف هذا الشاب يا حضرة الاب - وإشار الى حماد

فالتنت اليه وقال ائيس هو الامير حماد بن الامير عبد الله

قال بلي هو فهل رأبت وإلهُ في هذه الاثناء

قال رأيتهٔ مرارًا وهو الآن مع جند المسلمين في خير ولولاء لأصابنا ضلك و ربما

قتلنا فقدكان لباعونا ومجنّا مورك فيو ومرحبًا بابنو

وما زالوا سائر بن حتى انول دار الضيافة وحماد ينظر بمنة ويسرة وقد شاعت عيناه لعلة برى شيئًا يننسم منه رائحة هد فلم بر َ الأرهباءً وفعلة فدخلول دار الضيافة وتناول الفرسين بعض انخدم فساقوها الى الاسطبل وبعثول من يدعو انخادم ليأتي بالاحمال

اما حماد فتعاظم قلقة ولم يعد يستطيع صبرًا فادرك سلمات فيو ذلك فابتدر الراهب بالاستفهام عا منعة من فتح الباب لهما حالاً وما الذي يخافون من اهل الشام فقال نلتمس من الامير حماد عذرًا على توقفنا عن استقباله برهة وما ذلك الآلانا وقعنا منذ ايام في وترطة بسبب ضياف نزلها عندنا وكا ما قادمين من الشام فقال سلمان ومن هم اولنك الاضياف

قال جاءنا جماعة إنزلول في هذا الديرشهرًا ونحن نحسبهم من اعيان الشام فيا لبثنا ان عرفنا انهم جبلة ن الايهم وإمرأنة وإسته و بعض خدمه

فلما دُكُر جبلة وإهلة خنّق قلب حماد وخاف ان يسمع خبرًا يسوّهُ وقد عودته حوادث الايام ان يسيّ العال في كل مستقبل فاصاخ بسمعه ليرى ما تمّ لهم وآكنفي باصغائه حامًا للراهب على اتمام حديثه · وكان بعض الرهبار، قد جاوًا بالمواعين فيها الماء ليغتسل الضوفان فلم يأتنت احد منها اليها وظلاً مصغيين

قال الراهب: فاقام الملك جاة بيننا ايامًا غلى الرحب والسعة ونحن لا نحسبة الأ من بعض امراء الشام على الله على الله للحجب لا حجابه في الدير وإحدامه عن العيون ونحن نتوسم من خواه وخدامه الله محب اللصيد والعروسية ولكن الامر انكشف لنا بغتة نجاء نا جماعة من جند المسلمين في عضارى بعض الأيام وفيهم الفرسان والمشاة وقرعوا الباب فخنا لهم ونحن غير خائنون لما نعلمة من العهود التي خصصوا الديور والكائس بها فخرج الرئيس الحترم لاستقالم ففالوا لا خوف عليكم ولكن عندكم عدوا فر منا في حرب الشام وكان قد اللم ثم ارتد فلا بد من القبض عليه وسوقه الى الامير سعد بن مالك

فسا له الرئيس عن ذلك العدو فقال انه جبلة بن الابهم ملك غسَّان وكان جبلة قد رأى الرجال رعام انهم قادمون المقبض عليو فتربص ولوكان وحن لتمكن من الغرار ولكنة لم يجد الميوسبيلًا - فقيضوا عليه وساقوهُ حالاً ولم بهلوهُ رينًا يلتفت وراءه فقطع سلمان الحديث قائلًا عل ساقوه وحنهُ

قال ساقول معة امرأنة وإلخدم

قال حماد وماذا جرى لابته وقال ذلك وهو مضطرب الحواس

قال الراهب اما استة هند فكانت قد خرجت في صبايج ذلك اليوم لزيارة دبر هند الصغرى في الحين على ان نقضي بهارها هناك وتعود في المساء فلما أخذ والداها لم تكن هي هنا فلما جاءت في المساء اخبرناها بما كان فاجنلت ولطنت خديها وندبت والدها ثم وقفت تبكي تارة وتفكر أخرى حتى قاربت الشمس الزوال ونحن نخنف عنها فسألتنا عاقالة لنا والدها قبل ذهابه فاعنذرنا باله لم يستطع كلامًا لفرط ما الحوا عليه بالذهاب فاسرعت الى جواد لها كان باقياً هنا فركبت وتزملت بعباءة من الحرير المزركش كأنها فارس مغوار واستفهمت عن الجهة التي ساروا فيها والدها فاشرنا اليها فهنوت الغرس وخرجت تنهب الارض نهبًا ونحن لا نعهد مثل ذلك في البنات ، ثم لم نعد نعلم عنها خبرًا

فا اتى الراهب على تمام الحديث حتى انقبضت نفس حماد ولنقدت الغيرة في قلبو وتولاه البأس فابث صامعًا كانة اصيب بصدمة ثم التفت الى سلمان فاذا هو صامت يفكر فاستغرب الراهب ما الم بهما من البغتة وعهن باللخميين يسرون بما يسوء الغساسنة ما بينها من الضغائن القديمة فقال لهما ما بالي ارى حديث جبلة قد همكما الى هذا الحد وهو غساني العلكما من غسان

فقال سلمان لم يهمنا حديثة ولا يهما امر الغساسة كلهم ولكننا نفكر في تلك النتاة المسكينة · فهل مضى على "ذهابهم منة طويلة

قال لا تزيد على بضعة عشر بومًا

قال وهل سمعتم عنهم شبرًا بعد ذلك

قال سمعنا اخبارًا متضاربة فمن قائل ان سعدًا امير جند المسلمين قتلهم حالاً وقائل انهم قتلوا قبل وصولم اليو وقائل انهم لا بزالون احياء

فازداد اضطراب قالب حماد ومَّ بالنهوض فاقعنُ سلمان وقال للراهب مَجَاهلاً وماذا سمعنم عن ابنتو المسكينة قال لم نسمع شيئًا عنها منذ خروجها ولعالما اقتصت آثارهم الى معسكر المسلمين فلم يعد حماد يستطيع صبرًا فنهض الى جواده وتبعثه سلمان · وكان خادم حماد قد وصل الديربما معهٔ من الامتعةوجعلما في مأ من · فاغردا في مكان

فلما خلق قال حماد دعني باسلمان اقتني اثر جلمة فقد ضاق صدري وتحدثني نفسي بسوء اصلبهم جميعًا ، اهن نهاية آمالي وننيجة انعابي ، قال ذلك وحرّق اسنامة وتلألأت الدموع في عينيه ولكنة تجلد تجلّد الرجال وقال علينا السعي با سلمان وعلى الله التدبير ، فما الرأي

قال الرأي ان نقصد معسكر المسلمين ولدخل على سعد بن مالك اميرهم فنسأ له عن مولاي الامير عبدالله وهو عمل من كبار المشير بن كما تعلم فاذا لقيناه اعاننا في المجث عن جبلة وإهله وإذا كان جلة لا يزال حيًّا وسَّطنا الامِير عبد الله بالعنو عنه

فقال نعم الرأي رأ بلك وأكن هندًا أين هي

قال نظمها معهم وُهب ان والدها قتل فهي لا نقتل لان المسلمين لا يؤذون الساء فقد تكون عندهم في حنظ وخصوصًا اذا بكان سيدي الامير عبدالله قد رآها او عرف مقرها

فقال حماد الا تظنهم يتحذونها سبيّة ١٠٠ عود مالله قال ذلك وهم بالجواد بركبة فقال سلمان تهبّل يامولاي ريثها نلاقي رئيس الديرونسا له عن معسكر المسلمين لتلاً نبذل السعي والوقت عبثًا قال حسنًا ونجلدا ودخلا على الرئيس وكان قد عرف قدومها فرحب بهما وقبّل جمادًا وإمر لها بمائلة فقالا لا يستطيع طعامًا لاننا خارجان على عجل لامرهام لنا وقد جنا لوداعك ، قال اتودعاني قبل ان لتقي

قال كذلك قضي علينا وإنتم تعلمون ان سيدي الأمير عبدالله في معسكر المسلمين وفي نيننا ان نذهب اليو فاين هو معسكرهم

قال أن المسلمين معسكرون الآن تجاه المداين في بهر شير '' وإظنكم تعرفونها وهي مالحقيقة قسم من المداين فانها في الغرب وللداين في الشرق و بينها دجلة · فقد مزل المسلمون على بهر شير وحاصروها شهرين و رموها بالنبال والمجانيق حتى فقت · فاحتلوها وهم عاملون على فتح المدائن ''

(١) ( كتيسيفون) (٣) الطبري



فقال سلمان اني أعرف بهر شيرحيدًا و بسهل علينا الوصول اليها اذ لا يحول بيننا و بينها الآالفرات و بعض السهل

## الفصل اكحادي بعد المئة

## ﴿ فَعَ المدائن ﴾

فودً"عا الرئيس وبزلا الى الغرفة التي أودعا الامتعة فيها فلبس حماد درعهُ وردام والله الملك النعان وجعل خاتمهُ بين اثوابهِ وسلمان بنظر اليهِ فسأ لهُ عن سبب لبسهِ ذلكَ الرداء فتنهد وقال · السنا ذاهين الى المدينة التي قتل فيها والدي العمان

قال بلي

قال ألسنا في شك من قاء هند حية

قال الله اعلم

قال حماد ونحن نعلم ايصًا انها قد تكون حية او مينة اذ لايعرف احد مكانها وقد سيق والدها الى القتل لا محالة فاذا كانت لحقت به فلا بجلو امرها من احد خطر بن اما ان تكون سبية او قتيلة وكلاها موت فهل أسلم بعد ذلك في الحياة وقد آن الوقت الذي بجب علي ان انتقم فيه لوالدي وهذ جنود المسلمين على ابواب المدابن فاني محارب معهم حتى ادخل الابوان مندسي فاقتل كسرى بيدى فاذا قنامت في انا خبر من هند ولا عيش لي بعدها وإذا حبيت فذلك امر الله بقدرة لحكة لا نعلمها قال ذلك وقد علاه الغضب وتجلت في وجهم مهابة الملوك فاقطب اسرنة وما زال بلبس درعه وصليل حديث مسموع الى انجارج فنهيب سلمان من منظره ولمث صامتًا لا بدري ما يقول ثم قال الا ترى يا مولاي ان تنكر بزي المسلمين لنلاً يستغشونا في وسط الموركة فيحسبونا من الفرس او من عرب الحيرة احلافهم

قال لقد رأيت حسنًا · وكان بين ثباب سلمان كثير من نلك الاثواب لما كان يحناج اليو من التنكر فاستخرج ثوبين لبس كل منها ثوبًا وتعمَّا بعامة امل المحجاز حتى لا يشك الناظر اليها في انها حجازيان

وكانت النمس قد مالت الى الاصيل وهم اهل الدير بنه بئة طعام المساء فشاهدا جماعات منهم عائد بن باحمال الاثار والاخشاب من بساتين الدير

ثم ركبا وإطلنا الاعة للجوادين فقضيا من صامتين وإفكارها سامجة في ما سمعاهُ يستوفف مجاربها اصوات حوافر الخيل وإخام وقعها بين قرقعة على انحجارة وهمس على الرمال وها لا يتكلمان - فامسى عليها المساء وراء انحيرة فمانا في كنيسة هناك وإصبحا راكبين فمرًا بجيف بعضها رم خيول وجمال والبعض الآخر جثث آدميبن مبعثرة في تلك السهول لم ينق منها غير العظام الضخمة التي لم نقدر على قضها النسور فتذكرا ما وقع هناك من اكحروب الهائلة بين المسلمين والفرس · ثم قطعا الفرات على جسر من السنن و في اليوم التالي اشرفا على المدائن وقصورها عن بعد فرأيا فوتها ضبابًا كثيماً يكاد نجحها عن الابصار فقال سلمان لقد همني امر هذا الضباب فاني اظنهٔ غبار الحرب و بخال لي ان المسلمين بهاجمون المدينة في هذا الصباح ، ثم وخرا الجوادين حتى وصلا بهرشير فاذا هي في هرج والناس فيها بين فارس وماش بهرعون نحو النهر فسألا عن سعد بن مالك فقيل لها اله يخوض النهر بجيشه لنتح المداين والمسلمون يقتفون اثر فنتشأ عن الامير عبد الله فلم ينبئهما مجنبن احد فصعدا الى أكمة اشرفا منها على المدائن ودجلة فرايا المسلمين بقطعون النهر بافراسهم والرماح مشرعة في ايديهم ' ' ' و بعضهم قد ملغوا الضفة الاخرى مجملون الاعلام · ونظرا الى المداين فاذا سعض حاميتها قد خرحوا من الاسوار بافيالم وإفراسهم وإعلامهم يتأهبون للقاء المسلمين وقد علا الضجيج حتى استكرت المسامع وتصاعد الغبار حتى حجب الساء · فهاجت عواطف حماد وجرى دم الملوك في عروقه وثارت الحمية في رأسه فنظر سلمان اليهِ فرآمَهُ قد احمرت عيناهُ وهو يتفرس فيم ساحة القتال كلِّه نهم بالوثوب اليها فقال له ما بال سيدي في شاغل .

« فنظر حماد اليه وقال « اراني ما سلمان راغبًا في نزول هذه الساحة " فقد آنت ساعة الانتقام لوالدي ، هولاء هم فتلة النعمان بن المنذر قد بزلول لقتال المسلمين فلا اراني صابرًا عن منازلتهم و وصية والدي خارجة " من ظلمات القبر ، ولا ريب عندي يا سلمان ان نقاعدي عن القيام بتلك الوصية من اول الامر هو الذي عرقلمساعي "

(١) ابن الاثير

وحرمني من هند لان طاعة الوالدين وإجبة وقد تهاملنا في هذا الواجب فجوزينا بالنعب والشقاء والفشل والقنوط الم تكن هد طوع ارادينا الم يكن والدها راضيًا بي ينتظر ساعة القرار · فا بالهُ احجم ونغير ·ن يوم قرأ نا تالت الوصية المقدسة وعولنا على اغنالها - ذلك اول قصاص نلناه وما زالت ثنوالى علينا الاحن وثقف في سبيلنا العقبات منذلك الحينحتي خرج النصيب من ايدينا اوكاد وكأن الله سجانة وتعالى قد جرَّنا الى هذه الساحة ايذكرنا بما ارتكبناهُ لعلنا مرعوي وصدع بالامر وكأني بوالدي يناديني باعلى صوتو من اعاق قبره وإظنه ما انهك ينعل ذلك منذ اعوام وأكننا كنا بعيدين عن مدفيه فلم نسمع الداء - وتحدثني نفسي يا سلمان ان انازل هؤلاء الفرس في جملة المنازلين وعليٌّ برد النعان بن المنذر وبيدي خاتمة فاما ان أُقتل شهيد الثار المقدس وإما ان احيا بعد النصر وإظفر بخطيبتي فيطيب لي القرآن عملاً موصية والدي فقد اوصاني أن لا أقضي أمرًا مثل هذا الله بعد الانتقام له » وما اتى حماد على آخر كلامهِ حتى ارتعشت اناملة وثارت عواطفة ولم يمالك عن ان همز جوادهُ نحو النهر فخاض الما. وخاضهُ وسلمان في اثره حتى اتيا الضنة الاخرى فرأيا المسلمين يطاردون العرس حتى دخلوا المدابن فدخلوها في اثرهم · ولوغل المسلمون في المداين وحماد في جملتهم حتى انول ايولن كسرى فدخلول حديقته وخيولم تدوس الازهار والمرياحين ورماحهم تخترق اغصان الليمون والازدرخت حتى وصلول باب الايولن فكان حماد: اول داخل وقد عوّل ان يقتل كسرى سينه ٠ والايوان قاعة كبيرة (١) طولها مئة ذراع وعرضها خمسون مبنية الهاجر والجبص سقنها عقد وإحد قائم على عمد من الرخام المنقوش و في صدر الابوان عرش يجلس عليهِ كسرى تعلق قبة مرصعة في داخلها مروحة من ريش العام وإلى جانبي العرش مجالس الاعوان والوزراء من المرازبة وإلكهنة وجدران الابوإن وسقفة مزينة بالرسوم و في جملة ذلك رسم كسرى انو شروإن وغين من الأكاسن العظام وإيات من الشعر الفارسي مكتوبة بالحرف الكداني وفي سقف الايوان رسوم الافلاك والاجرام فلا رأى حماد ننسه في وسط الأيوان ووقع نظن على ذلك العرش اسرع نحوة وهو يحسب كسرى جالسًا عليهِ فاذا هو خال وليس في المكان احد من الفرس لفرارهم

<sup>(</sup>١) واجع الفصل السابع والستين من هذه الرواية

جميعًا ألى حاوان (1) ولم نمض لحظات حتى امتلاً الايوان بالمسلمين وقد اخذوا في تكسير التماثيل وتمزيق الصور وكان النرس قبل خروجهم قد حملوا معهم ما خف حملة وغلا نمنة ويقي مع ذلك ما لا لندّر قيمتة من الذهب وأعجارة الكريمة والثياب المزركشة والاسلحة المذهبة والتيجان المرصعة

اما حماد فحمالما تحقق سقوط المدابن لم يعد يشغلة شاغل عن النهاس الامير عبد الله علم يرم بين الهاجين فانشغل باله عليه فاوعز الى سلمان ان يساعن في طلبه وكان سلمان اكثر قلفًا عليه من حماد · فقال كماد لا تبعد انت عن هذا الابوان فا في ذاهب الى سعد بن مالك امير هذا المجند لعلي اسمع منة خبرًا عن سيدي الامير قال حسنًا و بقي حماد في جملة المجند لا يستغشه احد حتى سكنت الغوغاء وهن ينظر الى ما بحملة الفاتحون من المخف الغريبة وفيها التيجان والسيوف المرصعة فسمع قائلاً بقول هذا هو سيف النعان فلما سمع ذلك خنق قلبة وود لو يناله هو ولكنة لم يجسر على النهاسية فقال في باطن سن هذا هو سيف النعان وهذا ابن النعان وهذا برد النعان وهذا برد النعان وهذا برد النعان وهذا برد وذلك ما تمناه والدي ولم ببق لي في الحياة مأ رب الآاذا ظنرت بنيتي ومنتهى وذلك ما تمناه والدي ولم ببق لي في الحياة مأ رب الآاذا ظنرت بنيتي ومنتهى اربي ولم يكد يتذكر هندًا حتى عادت اليو اشجائة وسي موقفة والناس في شاغل عنه فهمز جواده ولهذ في المجث عن عبدالله فتدكر موعن مع سلمان فوقف حتى عاد سلمان فاذا هو منفض الوجه فقال له حماد ما و راءك قال لقيت بعض حاشية سعد من مالك وسأ لتهم عن الامير عبدالله فقالوا انه كان معهم ولكنة خرج من المعسكر من مالك وسأ لتهم عن المعدر

فقان هل سأ لتهم عن جبلة

قال سأ لتهم فقالُول ان . عدّ ا امر عَنلهِ منذ قبض عليهِ

, فقال هل علمت اذاكات هند معهٔ عند قتله وما ذا جرى لها

قال علمت انها لم تكن معة ويظهر انها لم نصل اليهِ فقد قال لي مخبر ان جبلة سيق اسيرًا ومعة امرأنة فقط وعلى كل حال لا نظننا نتبين الحقيقة الآ من سيدي الاميرعبد الله

(1) الطنابري

وتركا المدينة وللسلمون بحسبونهما من جملة جنده لما تنكرا بو من الزي المحجازي حتى اذا صارا خارج المدائن قال حماد لقد قضي الامر ياسلمان وسقطت عاصمة الفرس ولن يكن ملكها يزدجرد فر ولم يقتل بعد ولكنة مفتول لامحالة فها قد انفذنا وصية والدي ولكننا ما لبثنا ان سمعنا بمقتل جبلة ونحن في ريب من امر اهلو ولا نعلم مقر هند و قال ذاك وحرق اسنامة وإطرق

فقال سلمان لا اظن هندًا الآفي بعض الديور وعلى كل حال اننا لانستطيع امرًا قبل مواجهة الاميرعبد الله

قال حماد وما العمل

قال ارى أن ننتش عنه

قال اخاف ان يكون قد اصاب حنفه ايضاً

قال لا اظن ذلك لانة لم يكن في المعركة وقد علمنا انة كان في المعسكر قبل الهجوم فلعلة التجأ الى مزرعة من مزارعو خوفًا من انحرب

قال أتعرف له مزرعة قرببة من هذا المكان

قال اعرف مزرعة له على بضعة اميال منّا فلنذهب اليها لعلنا نقف على خبره من بعض الفلاحين هناك

قال حماد سر انت في هن المهمة ودعني اعود الى انحيرة اجدد البحث عن هند لعل احدًا من اهل الدبر ينيثني مخبرها ولنضرب موعدًا نلتقي فيهِ بمكان نعينهُ

قال لقد رأيت رأيًا حسنًا وأرى ان نلتني في ديرهند الصغرى في انحين بعد ثلائة ايام فمن استطلع خبرًا قصة على الآخر · وإفترقا



# الفصل الثاني بعد المئة ﴿ أين هند ﴾

فاطلق خماد لجواده العمان وعاد نخاض دجلة وإغرب بلنمس الفرات فقطعة وسار قاصدًا دير هند الكبرى وبات في الطريق ليلة وبزل على الدير في اصيل اليوم التالي فقرع انجرس فنحول له وهم يحسونه مسلمًا لتنكن بلباس انحجاز بين فرحبول بو ولبثول ينتظرون ما ببغيو فنم يكلمهم وظل قاصدًا الرئيس وقد عرف غرفته فاستقبله احسن استقبال وبالغ في اكرامو فلم يصبر على تنكن فاطلعه على حقيقته فسألة عالميه فقص عليو خبر المداين وفخها فذكر الله وقال لقد توسمنا قرب سقوط الفرس منذ اشهر لانه سجانه و تعالى لا ببقي على عدة النار فان مؤلاء الفاتحين وإن لم يكونول نصارى فهم يعبدون الله و بوحدونه و يؤمنون بالانياء والرسل و يذكرون عيسى ومريم بالمخير فني انتصاره نصرة للدين القويم

ولم يكن هذا الحديث ليهم حمادًا ولكنة صبر حتى فرغ الرئيس من كلامو فقال لة هل سمعتم شيئًا عن جبلة بعد ذهابي

قال لم نسمع عنهُ شيئًا ولكننا سمعنا خبرًا عن ابنته

قال وماذا سعتم عنها

قال ان بغض رهباننا بنزلون الحيرة مرتين في الاسوع يحضر ون سوقها يستبدلون ما يفضل عندنا من غلات ارضنا بما نحناج اليو من الانسجة او الآنية او نحوها فاتفق للذين نزلوا على اثر خروج جبلة فإهلو انهم را ول نلك الهناة في بعض طرق الحيرة على انهم اختلفوا في حقيقتها فاكرها بعضهم واصر الاخرون على انها هي هي بعينها فلأ ندري ايها مصيباً

فلما سمع حماد ذلك قال الا بتنازل حضرة المحترم لاستقدام اولتك الرهبان لعلي اتحقق الامر بنفسي

قال حبًّا وكرَّامة · وصنى فجاء راهب فامن ان يدعو راهبين سَّاها و بعد هنيهة جاء الراهبان فسأً لها حماد عن تلك الفتاة فقال احدها رأيناها قبل ان ندخل انحين بقرب بحيرة هناك ويخال لي انها ابنة جبلة ولكن اخي هذا ينكر على ذاك

فقال الآخر لا اظنها هي لاني لم انوسم فيها ما عهدناه من الانفة والعنق فقد عرفناها هنا وفي وجهها مهابة الملوك وفارقتنا على جوادكأ نها من امهر الفرسان والفتاة التي شاهدناها لا اقول انها لا تشبهها ولكنها اشبه بعامة الناس منها بالملوك او الامراء

فلما سع حماد كلامها تحبر في امن ومال بكليتو للمسير الى الحين يتفقد هندًا بنفسو فتظاهر بالاكتفاء بما سمعة من بالنهوض فدعاه رئيس الدبر للمبيت عندم تلك الليلة فاعنذر بما يدعوه الى سرعة المسير وودعه وخرج والشمس قد مالت نحو المغيب وجعل المحين وجهته ولم يكد يتوارى عن الدبر حتى اشرف معلى المحين ورأى غديرها المتصل بالمجين وقد غابت الشهس واخذت الكواكب في الظابور فاظلمت الدنيا في عينيو فالتفت فاذا هو على ميل و بعض الميل من المدينة ثم اشتد الظلام ولم يعد يرى الطريق فتبين له عن بعد نور مزدوج عرف من خفقانو أنه وقود عند الشاطئ انعكس نوره في الماء فظهر مزدوجاً فقصد وقبل ان بصله سع صوتاً يناديو بلغة العراق

« من انت »

فقال غريبٌ لا اعرف الطريق ومن أنت

مقال یا هلا بالضیف یا هلا بالفارس

تم رأى حماد الرجل قادماً وبين خشبة مشتعلة يستضي بها فتفرس فيه فاذا هو شيخ طاعن في السن قد استرسلت لحيته وشاب شعن واكنه لا يزال في نشاط الشباب عليه عباءة خلقة وبين عصا كبين فعرف حماد من مجمل منظن انه راع على انه ما لبث ال شم رائحة الزربية وسمع معاء الماعز فتحقق ظنه ولكنه لم ير حوله بناء ولا خيمة فترجل وسلم والراعي يتفرس فيه و ينظر تارة الى وجهه وظوراً الى الباسه

ثم قال له ما مالي ارى لباسك حجازيًا وكلامك عراقيًا

قال اني من كليها · وقطع الكلام · فسكت الراعي ونقدم الى المرس فقاده بعنا و وليس في ذلك المكان غيرها فمشيا لا يسمعان صوتًا غير معاء الماعز ونقيق الضفادع حتى انتهيا الى كوخ صغير مبني من سعف النخل وقد ربض عند بابو كلب كبير الجثة ظل رابضًا هادئًا كمَّ نه ادرك ان النازل ضيف لا خوف منه على القطيع

## الفصل الثالث بعد المته

## ﴿ أَينِ الشَّجِي مِنِ الْحَلِي ﴾

اما حماد قلما وصل الكوخ ولشنم رائحة الرعاة استنكف من الدخول اليهِ فقال الشيخ دعنا نجلس همنا فان ذلك افرج لنا

قال مرحبًا بك حيثها جلست ولمناه بفرو من جلد الماعز جلس عليه وذهب الشيخ بالفرس الى عجود وراء الكوخ شدّه اليهِ وإخذ في نزع السرج · وفيها هو يفعل ذلك سمعة حماد بتمتم و يقول اقتمالا لم يفهمها

فناداه فلم بجبة فاعاد النداء فجاء الشيخ واللجام بين فنظر حماد اليهِ فاذا هو يتبسم فبانت لثتة ولم بنق فيها الآسن بارزة الى الاعلى

فقال لهٔ حماد ما يضحكك يا اخا لخم

قال انما اضحكني ما رأيته في عنق هذا الجواد ما يشبه عنق فرس تعودت ان اراه كل ليلة من ليالي الاسبوع الماضي بركة فارس قد اعجبني فيهِ ما اعجبني فيك

قال من هو ذلك الفارس وما الذي اعجبك فينا

قال لقد اعجبني فيكما التنكر فان ذاك كان يأ نيني في كل صباح ملئماً وعليهِ عباءة من الحربر فيكلمني بصوت النساء وعليهِ رذاء الرجال ولنت جنتني بلباس المجماز وكلام العرّاق فلا ادري نغيرت الارض وإختلط الناس ام كيف

فتذكر حماد هندًا وما سمعة من تزملها بالعباءة يوم خروجها من الدبر فاستاً نس بحديث الرجل فهم باستيضاحه فاذا هو قد تركة وتحوّل نحو الزرببة فاستقدمة فاجاب انه آت على عجل فلبث حمادكا نه على مقالي المجمر حتى عاد الراعي وفي ين قصفة من الخشب قد اكمد لونها من نوالي السنون على استخدامها بلا غسل وفيها لبن حلبة من ما عزه وقدمها له ليشرب

فاعنذر حماد بانة لا يجناج الى طعام

فقال الشيخ لقد نزلت ضيفًا فما عليك الآ ان نساول الطعام وإذا كنت ملآت المجوف تمهل ريثًا آتيك ببعض الخمز قال ذلك وتحوّل نحو الكوخ وعاد بقصعة فيها

خمر فقدمها لحماد وهو بقول اليك هذه المخمر فانها من غلة كرمنا هذا العام · فتناول حماد القصعة لا رغبة في الشرب ولكنه ذاف اذا اعتذر ان بأنيه الشيخ بشي آخر ثم جلس الراعي بجانب كلبه و ين على رأس الكلب يلاعب ناصيته بين اصابعه وهو ينظر الى حماد

فابتدرهُ حماد قائلاً ذكرت لي الفارس المتنكرولم نتم حديثك ٢

قال هذا هوكل حديثي عنه فامة أماني منذ بضمة عشر بوماً فاوقف جواده عدد هذا الكوخ وسأ اني الذهاب الى دبر هد لاستنهم له على اناس فادمين من الشام هل نزلوا الدبرام لا . وكنت اذا نظرت اليو رأيته فارسًا ملنهً فاذا تكلم خلته امرأة فسألته ان يحسر اللثام عن وجهو فأبى ودفع اليّ دينارًا فاطعت امن ووعدته بالجواب في المساء فعاد في المساء وهو يظلي ذهبت لا نناذ مهمته ولم يدر اني لااستطيع المخلي عن ماشيتي وليس عندي من اعهد امرها البو ، فلما سألني اجبته اني سألت اهل الدير فقالوا انه لم يأ تهم احد ، وما زال بكرر زياراته ودفع الدنانير وإما اجيبه جوابًا متشابهًا حتى اذا كان منذ بضعة ايام استخلفني بدر الماشية والسيدة مريم ان آتية بالحبر اليقين ، فسرت الى الدير فسألتم فقالوا انهم لم يأتهم احد وهب ان احدًا من بالحبر اليقين ، فسرت الى الدير فسألتم فقالوا انهم لم يأتهم احد وهب ان احدًا من وكاني سمعته يلطم ثم تحول عني ولم اعد اراه من ذلك اليوم فندمت لاخلاص المحدمة وعولت على ان لا اصدق في خدمنك

فلما سمع حماد ذالك تحقق ان السائل هند بعينها فقال <sup>الشيخ</sup> ألم نعلم الجبهة التي سار فيها ذلك الفارس <sup>\*</sup>

قال لا · وهب اني اعلم فيا انا صادقك

فد حماد بده وإستخرج دينارين دفعها اليهِ فتناول الشيخ النقدين وهو ينفرس فيها ويضحك ثم قال اما اذا شئت ان اصدقك اكنر فاعلم ان الفارس سار محاذيًا لهذا الشاطئ قاصدًا انحيرة فلما بعد عني وصار على مقربة من المدينة وأيتة ترجل ووقف منة فظينته عائدًا الي فانشغلت عنه برهة ثم التنت فلم أرّهُ

فاستولى الفلق على حماد وعجب لترجلها ووقوفها ولبث صامتًا يفكر ثم قال ومتى

حدث ذلك

قال حدث منذ اسبوع

اما الشبخ فلما آنس من حماد بذلاً حاول المبالغة في أكرامه فجعل يقدم لهُ الخمر واللبن فلما رآهُ لايشرب شبئًا وقد مضى بعض اللبل دعاهُ للرقاد في الكوخ فقال حماد لا احناج الى رقاد

فقال اذا كنت تحنقركوخي وقد تعودت المنام على الاسرة فاني معدّ لك فراشاً من الحرير · ودخل الكوخ ثم عاد وفي بدن ملاءة فرشها له فعجب حماد لوجود نلك الملاءة عندن فتفرس فيها فاذا هي عباءة مزركشة فأجفل لروّيتها ومد بدن فتناولها ونظر البها بضوء القمر فإذا هي عباءة هند وكان كثيرًا ما براها عليها اذا ركبت فصاح في الرجل وأنّى لكُ هذه العباءة · فضعك الراعي ضحكة عازجها خوف ولم يجب

فندم حماد على ما بادأهُ بهِ من الجناء وقال بهدق لقد اعجبني لطفك وحسن وفادتك فاني يا عماهُ لا استطيع القيام بجق شكرك على هذا الأكرام الاتخبرني ممن ابتعت هذه العماءة

> فسكن روع الشيخ وإشار آلى كلمو وقال انها من صيد هذا الكلب قال وكيف ذلك

قال افتقدته ذات صباح فلم اجن وكان قد تعود السرح في بعض الايام تم ما لبث ان عاد وقد عض على هذا الرداء بعيه وجاء بجن و راءة

فازداد قلق جماد وقال ومن اي جهة قدم بو

قال من جهة الشاطئ

فغالى الا تظنها العباءة التي كان ذلك الفارس للحميًّا بإ

فتنخنخ وتشاغل عن الجواب وحرك حاجبيه وكتنبه كأنه يغول لا اعلم



# الفصل الرابع بعد المئة

#### ﴿ الناجاة ﴾

فختق حماد انها عباءة هند فخاف ان يكون لوجودها هناك سبب محز ن نحفق قلبة وتشاءم وحدثنة نفسة ان يتنبع الشاطئ لعلة يقف على اثر آخر ثم تردد محافة ان يتوه عن الطريق والوقت ليل فحاول الانتظار الى الصباح ولكنة نظر الى الساء وتأ مل مواضع الابراج فعلم انة في نصف الليل فاستبعد الأجل وكان القرقد طلع حتى تكبد الساء فانار المجيرة وشاطئها ولينية الحيرة وفي اول تلك الابنية قصر المخوريق الشهير فعول على مغافلة الراعي ولمسير على الشاطئ فتظاهر بالضجر والقلق وقال لة اراني لا استطيع رقادًا الآن فاحنفظ بالفرس ربنما أنمشي على هذا الشاطيء برهة لعل النعاس ان يأ تيني وإعطني العباءة المخفوا فتقيني من المرده

فقال افعل ما بدا لك

فتناول حماد العباءة وتزمل بها وسيفة الى جنيه قرفعة وعلقة بمنطقته لئلاً يطرق الارض فيحدث صوتاً بعترض مجاري تصوراتو وسار الهوينا محاذياً للشاطئ وقد سكن المحله ولوت الطيور الى اوكارها : فبعد ان مشى برهة وقف والنفت وراء من فاذا بالزريبة قد توارت عنة فنظر الى ما حولة فعلم انة على مقرمة من الحيرة و بينة و سنها المغارس والكروم وإمامة البحينة وقد هدأ ماؤها ونور القمر ينعكس عن سطيها فيتلألا كالزجاج مالطبيعة هادئة ساكنة لا يخلل سكونها الا نقيق الضفادع ، فجلس على صخر هناك وإطلق لتصوره العنان فنكر في ما هو فيه من الهواجس وتصور هذا وعباء نها وما الذي اوصل ذلك الكلب اليها ، فاعترضة فكر اقشعر منة بدية وخيل لة ان هندا لما يئست من لقائه القت بنفسها في ذلك الماء فبقيت العباءة على الشاطىء حتى حملها الكلب الى الزريبة ولما تصور ذلك انقبضت نفسة واحس كانك صببت عليه ماه باردًا وهم بالعباءة وهو يبكى و يتنهد و بقول

اخبريني يا عباءة هند اين تركت هندًا هل انت خلعتها ام هي خلعتك وقد غرقت في هذا الماء وتركتك نذيرًا بمصهرها آء من طوارئ الحدثان آه من نقلبات

الزمان ابن هند الآن ألعلها لا تزال في قيد الحياة ام هي غارقة في هذا الما، وقد آكلت لحمها الاساك ٢٠٠٠ كيف تموت هند وحماد حي يرزق ٢٠ وسكت سرهة ثم قال العلي قصرت في البحث عنك حتى يئست من لقائي من يخبرني ابن انت ٢٠٠٠ هند هند ٢٠٠٠ ابن انت ألبستني درعا لتقيني وثقتلي نفسك قبع الله رأي والدك وضعف عزيمتو لقد جر علينا البثقاء سامحة الله اذا كان لابزال بين الاحياء ٢٠ من يخبرني ان هدا حية او مبتة فاذا تحققت موتها استودعت الدنيا ولحقت بها لعلنا نلتقي في ظامة الابدية او براه فاطلق لننسو عنان البكاء وعاد الى العباءة فلف بها وجهة وجعل يشمها و يقبلها و يشهق في البكاء حتى كاد يغى عليو

ثم رفع العباءة عن وجهه و وقف بغنة والنفت نحو الحين فاذا ببيوتها ساكنة هادئة فقال ٠٠٠ هو لاء اهل الحين نيام لا بزعجهم طيف ولا يقلقهم خيال وهل يعلمون ان على شاطئ بحيرتهم ملكًا ببكي كالطفل هل يعلمون ان ابن ملكهم النعمان صب هائم ببحث عن حبيبته في اكنافهم هبول ايها الراقدون اخبروني اين هي هند ابن انت با هند ابن قامتك ابن عيناك ابن انت اجيبيني فاخبرك ان دولة الفرس قد سقطت وانتهت لوالدي تعالي نجنمع وسى الاحران والانعاب لفد آن زمن الراحة ٠٠٠

ولكن آه ابن الراحة من فتى مات والده قبل ان يولد هو واقتضت زهرة عمره وهو لا يعرف سبة حتى اذا عرفة وآن له ان يستريج نكبة الزمان بضياع حبيبته آه — يا لينني لم اعرف ذلك النسب فان معرفته جرت علي كل هذا البلاء — ما احلى الحب وما اسعد الحبيبين اذا التقيا ولو عاشا في كوخ مثل كوخ هذا الراعي ولوغل في البكاء وهو يقلب العداءة بين يدبهو يتبلها و يشم رائحتها حتى ماها وقد تعب وخارت عزيمته فاتكا على الصخر فعفن الدرع فتوسد الثرى والتي رأسة على حجر فغلب عليه التعب والنعاس فغضت اجنانه وهو بين اليقظة ولمنام

ثم استيقظ مذعورًا كأنه سمع صوتًا ينادبو فنظر الى ما حولة فلم يرّ احدًا فعلم انها احلام اقتضتها هواجسه وشكوكه . ولكن ذلك الصوت ما زال برن في اذنيو وقد اضطربت حواسة وخيل له لهدو المكان وسكون انطبيعة انه في عالم الارواح وإن ذلك الصوت خارج من التبور فافتعر حسمة

وكان البرد قد قرسة والتعب انهكة على اثر ما قاساة من الركوب نهارة كلة مع ما المرّ بو من التهج والكدر في ذلك الليل فالفّ بالعباءة جيدًا ونهض ومثى بالشاطئ وهو يجاذر ان تسبع خطواته كاً نه بخاف احدًا ثم رأى النجوم لتوارى رويدًا رويدًا حتى لم ببق منها الآ القليل وقد تضاءل ضوءها فعلم ان النجر قريب ثم بدأ الشنق من وراء الافق بطارد اشعة النمر وهو سابح في النضاء كاً نه بودع الحليل على موعد . ورأى الاطيار خارجة من اوكارها بين مفرد ومرنم ومصنق ومرفرف ومحلق فمثى حاد والعامة على رأسو وقد فسد هندامها لما قاسته من صدمات العباءة اما العباءة فجعلها على كتنيو وشدها على صدره يتني البرد بها ولم نمض برهة حتى سمع دق الاجراس من كنائس انحيرة وادبرتها فاخذ يتفرس في الشاطئ لعله يقفت على اثر آخر من آثاد هند ثم خاف ان بنزل احد من اهل انحيرة ليفتسل او يستني فيراه في تلك الحال فهم بالرجوع وفيا هو يخول سمع وقع حوافر فا جغل والنفت فراى فارساً خارجاً من سور المحيرة كا نه يطلب المجيرة ولم يقع نظره على الفرس حتى خنق قلبه لانه يشبه فرس هند ولكنه لم برّ فوقه سرجًا وقد ركبة غلام يشبه ان يكون خادمًا فوقف حتى دما الفرس منه فتا مله فاذا هو فرس هند بعينو فبغت وإستبشر وصاح في الغلام فوقف

فقال له اليَّ يا غلام

فحالما رأىالغلام العامة انحجازية خاف وإسرع نحوه

فقال لهٔ لمن هذا الفرس

قال هو للامير فلان

قال ومتى اقتناه .

قال اول البارحة

قال وممن اشتراه

قال من بعض الرهبان عرضة للبيع في سوق الاربعاء

فقال وإنَّى للرهبان مَّثل هذا الَّفرس وهو من خيول الشام

قال لقد تعودنا مشاهدة مثل هذي الخيول يا سيدي منذ قامت الحرب فكل قتيل لم يكن له وإرث ومجمع المتعنة وإسلابة للادبرة تنفتها في سبيل البر فكم من

فارس قنل وظل فرسة تائهاً فاستولت عليهِ الدبور وباعنهُ

فلما سمع حماد ذلك اين بموت هند غرقًا في تلك البحيرة وتحوّل عن الغلام خشية ان برى بكاء، وإطلق لدموعه المنان والشمس لم تشرق بعد ، اما الغلام فلم يصدق انه نجا من ذلك 'كجازي فحوّل عنان الفرس وكان قادمًا ليسقيه فعاد ولم يسقه

فلما خلاء حماد بنفسهِ وقف عند الما ، والعباء ة تظللهٔ ونظر الى السما ، وتنهد وقال أضع بعد ذلك بالبقا ، ٠٠٠ لمن احيا وقد فقدت حياتي أشرب الما ، وقد غرقت فيه حبيسي ١٠٠٠ ما الذي حملك على الانتجار با هند أيا سك من لقائي ففضّلت اللماق بي الى دار الابدية وقد ظننت اني سبقتك البها ، فيحن على كل حال لاحق اثرسانق ولكن و يلاة انفترق اعرامًا ونحن في جهاد وشقا ، فاذا آن اللقا ، وزالت العراقيل امننعت علينا انحياة ١٠٠٠ ثم سكت ونظر نحو الشمس فاذا هي لم تمثل بعد فقال أأنظر شروقك لعلك تأنيني ببشارة ام انت لا تحملين الا البلاء والشقاء ، دعيني اتوسد الماء قبل ان ارى وجهك ، ونظر الى الماء امامة فاذا هو رقيق لا يغرقة فخول الى صخر رآ أن ناتنا فوق الماء على مقر بة منة وقال الاولى بي ان التي نفسي من فوق ذلك الصخر فمشى نحوة وفيا هو ذاهب شعر بجاذب في نفسهِ يمسكة عن الانتجار فاعتمر ذلك من قبيل الضعف الذي يتولى الانسان اذا تحقق دنو الاجل

#### الفصل الخامس بعد المئة

#### ﴿ لقاء هائل ﴾

فقا وصل الصخر صعد اليه ومشى نحو حافته فراً تتقدمهُ وتعثر باذيالهِ فوقع وفياهو يتجفز للنهوض حاست منه التفاتة فرأى اشماحاً خارجة من ضواحي الحين تطلب البحين فقال في نفسهِ فلا عجان الاجل قبل وصولم فتقدّم فاحس بما يسكه عن ذلك العمل واستولى عليه الضعف الطبيعي فتجلد ونظر الى تلك الاشباح فرا ها نقترب نحو الشاطئ فتاً ملها فاذا هي اشباح نسوة احداهن تحمل جن والاخرى سلا واخرى تسوق بعيراً وكلهن في فاذا هي اشباح نسوة احداهن تحمل جن والاخرى سلا واخرى تسوق بعيراً وكلهن في زيّ واحد فاستغرب البستهن المتشابهة وكلها سوداً وعلى رو وسن اغطية سوداً فهشة امرهن وعلم ان تلك الالبسة لاتكون الا في الديور و فخيل له انهن راهبات خرجن قبل المرهن وعلم ان تلك الالبسة لاتكون الا في الديور و فخيل له انهن راهبات خرجن قبل

الخبر للاستفاء وقطف الانمار والبقول من مزر وعات الدبر فحسدهن على سذاجتهن وخلو قلوبهن من لواعج الحب و رأى حاملة الجرق نقترب نحو الشاطىء ثم ما لبئت ان دنت منه حتى كرت راجعة كأن احدًا يطاردها فاستأ نس بخطواتها لمشابهتها خطوات هند ولكنها أضعف منها كثيرًا فعلق ذهنه بنلك الفتاة و ود او انه براها لحظة اخرى فظل يتبعها بنظر حتى رآها وقفت الى رجل يحطب نخاطبته وإشارت الى حماد ، فانشغل بال حماد ومال الى معرفة سر ذلك الخطاب ثم رآها آتيهن معًا الفتاة بجرًنها والرجل بفاسو

فلبث ينتظر وصولها فنقدم الرجل اولاً وحيًّا حمادًا وتلطف في السلام عليه وحماد بنظر الى النتاة وهي منصرفة نحوالشاطى، لتملاّ جرتها فقال الرجل لحماد اتأ ذن لي بسوًّا لى قال قل قال من ابن اشتربت هن العماءة

قال وما يعنيك من امرها

قال لايها مسروقة من صاحبها فاذا اخبرتنا عمن باعك اياها طالمناهُ بها

قال وما ادراك ان هذه هي بعينها ان العبي قد نتذابه

قال ان صاحبها رآها بعيمه وعرفها وله فيها علامات

قال ومن هو صاحبها

قال النتاة التي رأيتها الآن فانها حالما رأنك عادت اليّ بالخبروقدكنا قضينا ثلاثة ايام ونحن نجمت عنها

فلما سمع ذلك الكملام ظن نفسة في منام فمسح عينيه والتفت الى مّا حولة واستشهد وجدانة فتحقق انة في يقظة فنظر الى حاملة الجرق فرآها قد ملأ مد جرتها وعادت الى رفاقها فجعل يتأ مل خطواتها فاذا هي خطوات هند ولكن انجسم نحيل فقال المرجل ما بال صاحب العباءة لا يطالب بها بنفسه

قال لان صاحبتها من راهبات دير هند الصغرى ولا يؤذن لهن بخاطبة الرجال · ولما انا فمن خدمة الدير المكلفين بمثل ذلك

فقال حماد ( وقلبة محاد يطير من الغرج وهو يسك نفسة و يتجلد ) وهل صاحبة هـن العباءة قديمة في سلك الرهبنة

قال لاتزال حديثة وقد دخلت في طور الابتداء فاذا مضى علبها بضعة اشهر

تحت الاختبار رسموها ولذلك فقد وهبت الدبر كل ما كان معها من النياب وللصاغ والدواب فايقن حماد انها هند ولولا عامنة ولهاسة المحجازي لعرفتة لاول نظرة وهي لولا ثوبها الاسود ونحولها لعرفها · فلما ابقن انها هي بنفسها ارتعدت فرائصة لما كان فيه من المخطر وحمد الله لنجاته على هذه الكينية وحدثنة نفسة ان يسرع الى هند فيطلعها على مقيقته فخاف عليها من المجهة الثانية ان تكون قد نذرت العفة فلا ببقى له اليها سبيل فقال للرجل وهل نذرت العفة فلا ببقى له اليها سبيل فقال للرجل وهل نذرت العفة قال لاتنذرها قبل ان تنقضى من الابتداء

فاطأن باله ونظر فاذا بالفتيات لايزلن في شواغلهن بعيدات لا يسمعن ولا يرين وصاحبة الجرة قد وضعت جرتها على الارض وجلست على حجر منفردة تنتظر رفيقاتها ليرجعن الى الدير مُعاً

فقال حماد للرجل اذهب الى صاحبة العباءة وقل لها اني لا اعطي العباءة الأ نسلماً بيدها

قال قلت لك يا مولاي ايها لاتستطيع ذلك

قال البك هذا البرد وخلع برد النعان عنه من العباءة ادفعه البها بدلاً وقال فنناول البرد وتأمله فاذا هوانمن من العباءة كثيرًا فاسرع بوحتى أتى الفتاة وهي لا تزال جالسة وحدها فدفعه البها وقال لم يعطني العباءة ولكنه دفع الي هذا البرد . فحالما رأته صاحت للحال حماد حماد من وتركت الجرة وإسرعت نحوه وكان هو يراقبها لبرى ما يبدو منها فلما رآها نهضت وإسرعت نحوه لم يبق عنن ريب بشأ نها فاسرع لملاقاتها وقد نزع العامة عن رأسو فلما التفيا وقعت هند مغيًا عليها فاستلقت على جنب جاد فانهضها وكان خادم الدير قد رآها تسرع نحو حاد فلما اغمي عليها اسرع على جنب حاد فانه فاقت وهي نقول حاد حاد من وهو يقول هند هند حيبتي هند أنت حية وإنا احسك غربنة في هذا الما، ولو تأخر قدومك لحظة اخرى لذهب حاد طعامًا الملاساك

قالت حماك الله يا حبيبي · ثم غلب عليها المحياء فغطت رأسها بالنقاب الاسود وجلست مناً دبة وقد امتقع لونها وتولاها الهزال · فقال لها ابن فالدك ياهند · قالت اما سمعتم خبر أنهم قتلوه وظنهم قتلول والدتي آ م من نقلبات الايام · وفيلت في البكاء

قال هل تحققت مقتله

قالت لم ارهُ ولكنني سمعت بو ولولا ذلك لرأبتني معهٔ حينا كان لاني لما فبصول علمه وعلى والدتي امتطيت جوادي وتعقبت اثرها فوصلت الحيرة فبت في هذا الدبر وقد كنت اثردد اليهِ قبلاً فاشارت على الرئيسة ان ابقى عدها وإبعث من يستطلع اكخبر فعاد المخبر و ن وقد آكدوا مقتلها فلم ينق لي نصير الأحيجي حماد ومن • يخبرني بقدومو فان الخادمة التيكنت ارسلتها للبعث علك في بيت المقدس لم تعد بعد فاستخدمتُ راعيًا بالقرب من هن المدينة كنت انردد اليه منكرة ليسأل عن قدومك الى الدير فقطع املي من دخولك الدبرلان اهله لا يقبلون فيه وإحدًا من الشام فضفت ذرعًا وإستولى على اليأس ولم ينق لي في الدنيا مطمع بعد فقد والديَّ وضياع حبيبي وزوال عز الملك وخسارة الامولل والعفار ولا انكر عليك اني همت بالانتحار غير من وَلَكُن قَلْبِي لَمْ يَطَاوَعْنِي لَا نِي لَمْ آياً سَ مِنْ لِقَائِلُتُ بِعَدْ ۖ فَلَمْ آجِدَ وَسِيلَة غيرالترهب في دير اعرف رئيستة وبعض راهباته فطلبت ذلك فقبلوني مبتدية تحت النجرية فوهبتهم كل مالي من النياب والفرس ولم احفظ شيئًا غير الاساور.وهي عربون المحبة بيننا فانها مخبأة بين اثوابي وكنت قد اضعت عباءتي هذه اثناء رجوعي المرة الاخيرة من عد الراعي لفرط قلقي وهواجسي على اثرما انبأ ني يه من خبر الدير فوقعت العباءة عني ولم انتبه فجئت عنها في اليوم التالي فلم اجدها وهو اليوم الذي طلبت فيهِ الانضام الى الرهبنة فاخبرتهم اني فقدت هـن العباءة فاذا عثرول بهاكات حلالاً للدبروهذا هق اليوم الثالث من دخولي وقد كانوني تجاربكثيرة فحملت الاحال فائتنغلت الاشغال الساقة فزادني ذلك ضعفًا على ضعف

### الفصل السادس بعدالمئة

🦟 دير هند الصغرى 🌣

وكان الخادم وإفقاً وقد ذهل لما رآهُ فنقدم الى هند فاو أ اليها ان عملها هذا مخالف لشروط الرهبنة فقالت دعنا نذهب الى الرئيسة فنهضت ويهض حاد ومنيا لمقابلة الرئيسة وفيا ها في الطربق سأ لنة عن سبب تنكن وما مر بو فاحكى لها حكايثة

بالاختصارحتى اتى الى حديث المدائن والبحث عن والدها فلما بلغ الى هناك تنهدت هند وقالت آه يا حبيبي انى سعينة بلقياك ولكن حظي غيرتام لما قاسيتة من فقد والديّ

فقال لها انناً لم نتحقق مقتلها وقد كلّفت سلمان بالمجث عنهما وموعدنا الالتقاء في دبر هند هذا في الغد وهواليوم النالث من افتراقنا ومن عرف خبرًا اطلع الآخر عليه . فقد فزت بطريدتي فعسى هو ان يغوز بمن يجث عنهم ولامير عبد الله معهم

وكانا ماشيين في وسط المدينة لا يهمها استغراب الناس لمسيرها معاً بلكانا في شاغل من تجاذب القلوب لا يكادان يريان الطريق فلما وصلا الدير اسرع المخادم الى الرئيسة فانبأ ها بما شاهك من جرأة ذلك المحجازي على الراهبة المبتدية ما بخالف العهود المعطاة من المسلمين فاطلت الرئيسة من باب الدير فرأت هندا وحادا قادمين وكان حاد قد نزع عامتة فعرفت من ملامح وجهو انة عراقي فارادت استطلاع السر فدخلت بهما الى غرفة منفردة فهم حاد فقبل يد الرئيسة فعرفت انة مسيمي فسألتة عن امن

فقال اذا اذنت فاخبرك ان هذه الفتاة خطيبتي منذ اعوام وقضت حروب الشام بافتراقنا لايعلم احدياً بكان الآخر حتى اذن الله باجتماعنا على يدك

وتأمات الرئيسة بوجه ِحماد وهو بكلمها فآست في وجههِ هيبة وجلالاً فقالت الستَ عراقيًا

قال نم ومن بني لخم

قالت و بخال الي إن هندًا شامية من غسان

قال نعم

فقال وكيف احتمعتما

فالكذلك فدَّر الله '

'اما هند فتذكرت اول معرفتها حادًا وتذكرت والديها وياسها من حياتها فترقرقت الدموع في عينيها

فلحظت الرئيسة فيها ذلك فقالت لها ما بالك تبكين يا ابنتي وكان حاد قد ادرك سبب بكائها فقال اظنها تبكي لضياع بعض اقاربهافي اثنا، حرب الشام فجعلت تخفف عنها وتعزيها وتذكّر حاد الامير عبد الله وسلمان فصبر نفسهٔ ليرى



ما يأتي بوالغد وقال للرثيسة على تربن ما يمنع خروج هند من سلك الرهبنة قالت لا ارى مانعًا لانها لم تنذر العفة بعد

قال فلتنق اذًا بومًا آخر في ضيافتك لانني على موعد مع خادمي باللقاء هنا غدًا وقد ذهب للتنتيش عن ضائع لنا فاحنفظي بها ريثًا اعود فاني ذاهب الى راع ٍ في ضاحية الحين تركت فرسي عنهُ البارحة

ثم نهض فلبس العامة ائلاً ينكنُ الراعي وترك العباءة عند هند وهم بالخروج فامسكنهُ قائلة لانذهب فاني لست تاركتك لحظة بعد هذا اللقاء فقد كاني ماقاسيتهُ فلا يفرق ببني وبينك الاَّ الموت

قال والفرس

قالت دعنا من الافراس إو ارسل من يا تي به فيا انا راضيه بذهابك ولا نخرج من هذا الدبرالاً معاً اما الى القتل وإما الى انحياة

فعذرها والتفت الى الرئيسة فطلب اليها ان تنفذ رسولاً من قبلها يستجلب المرس فبعثت واحدًا يعرفه الراعي و بثق به وإطلعه حاد على علامة يتقدم الره بها و بعث اليه دينار بن ولبث ينتظر عودته

اما الرئيسة فقالت لحماد لا يحنى عليك با سيدي انبا في ديرراهبات لا يؤذن للرجال دخوله لا أذا بزلوا في دار الاضياف وإما اجتماعهم بالراهبات فعطور فاذا رأتك الراهبات مع هند وهن لا يعرفن علاقتكا ساء في الظن فهل نتفضل فتنزل في دار الاضياف ريثما بأتي الغد

قال أفعل ما تأمربن · وودع هندًا ونزل بصحبهُ المخادم الى دار الاضياف فمرًا بمربط المخيول فرأى افراساً شاهد بينها فرساً يشبه فرس سلمان فاستبشر وإسرع الى الدار فلقيهُ سلمان فهم احدها بالآخر وها يبتسمان فاستبشرا معًا فقال سلمان هل ظفر سيدى بهند

قال نعم ولكنها راهبة في هذا إلدبر

قال وهُل نذرت العفة · فضحك حاد وقال لا وإنت هل ظفرت بالامير عبد الله قال ظفرت بو وبجبلة وإمرأنه

قال ابن هم

قال سيصلون البنا الليلة اوغدًا وسيأ تون متنكرين لانهم كانوا مخنبئين عند سيدي الامير عبدالله ولولاه لكان حموك جالة في عالم الاموات ولكن الاميرعبدالله حالما علم بالقبض عليه استرضى الذبن امسكوهُ واظهر للناس انه قال وخبأ هُ في منزله بتلك المزرعة ريثا يتمكن من العثور على هند او الاجتماع بك فلما وصلت اليهم وأنبأ تهم بجبرك انفذني لإطنتنك وإساعدك في المجث عن هند ربئا يقدمون هم الينا

فانشرح صدر حماد ايما انشراج وحمد الله على انفضاء الازمة بالتي هي احسن ولم يملك صبرًا عن تبشير هند ببقاء والدها حبًّا

وهم بالرجوع الى الدير فرأى هدًا وإقنة في الشرفة تطل على دار الضيافة لانها لم يعد برناج بالها على حماد الاً اذاكان امامها فلما رأته عائدًا وعليه امارات الدهشة اوماً ت اليه فمظر اليها وضمك فضمكت هي وقد اشرق وجهها ونسيت كل متاعبها وقالت ما و راءك

قال همسًا ان والذك ووالدنك قادمان الينا غدًا

فابرقت اسرّتها وإسرعت الاقاتيه عند الباب ولم تعد تعمأ بقوانين الدير · فلما لقيتهُ مدت يدها اليو وصافحنهُ وضغط كل منها على يد الآخر ضغطة ما ادراك ما وراءها · ولا تسل عن حديث القلوب وجواذب العيون

فقالت هند هل انت متحقق قدوم والديّ

قال هذا سلمان قد جاء بالخبر اليقين ولكنهم قادمون ومعهم الامير عبدالله متنكرين فاحذري ان للحظ احد ما نحن فيو ائلاً نقع في شرّ اعمالنا فتكون البلية الثانية شرًّا من الاولى

قالت وسأخبرك خبرًا جديدًا حدث ساعة خروجك من غرفة الرئيسة قال وما ذلك

أفالت ان خادمتنا الامينة التي كانت تسعى في اجتماعنا ولولاها لا ادري ما تم النا قد وصلت الديرالآن بعد ان قضت ايامًا بالبحث والتفتيش ولم تكن عالمة بوجودي هنا ولكنها جاءت تتنسم الاخبار من الراهبات فلقيتني وسررت بها لابها ذات فضل علينا قال لقد اذكرتني بفضل سلمان الشهم الغيور فلا ادري يماذا اكافئة على مروءتو وحسن صنيعو ، ثم قال فاذهبي الآن الى الرئيسة ودعيها على ان نفارقها غدًا بعد وحسن صنيعو ، ثم قال فاذهبي الآن الى الرئيسة ودعيها على ان نفارقها غدًا بعد وحسن صنيعو ، ثم قال فاذهبي الآن الى الرئيسة ودعيها على ان نفارقها غدًا بعد وحسن صنيعو ، ثم قال فاذهبي الآن الى الرئيسة ودعيها على ان نفارقها غدًا بعد وحسن صنيعو ، ثم قال فاذهبي الآن الى الرئيسة ودعيها على ان نفارقها غدًا بعد وحسن صنيعو ، ثم قال فاذه في الآن الى الرئيسة ودعيها على ان نفارقها غدًا بعد وحسن صنيعو ، ثم قال فاذه في الآن الى الرئيسة ودعيها على ان نفارقها غدًا بعد وحسن صنيعو ، ثم قال فاذه في الآن الى الرئيسة ودعيها على ان نفارقها غدًا بعد وحسن صنيعو ، ثم قال فاده في الآن الى الرئيسة ودعيها على ان نفارقها به الله المؤلمة و المؤلمة و الله المؤلمة و المؤ

وصول والديك والامير عبدالله وإحذري ان تسي اسم احد منهم قالت لا تخف من ذلك -

وتحولت وتحوّل هو الى دار الضيوف ومكث هناك الى صواح اليوم التالي

### الفصل السابع بعد، المئة

﴿ قران معيد ﴿

فاستحسن حاد الخروج لملاقاة القادمين في الطربق فخرج وسلمان معة على الخيول وهند لا نعلم وقطعا مسافة حتى وصلا عين ماء لا بد الثقادم من المدّ ئن الى الحين من الوقوف عندها فترجلا وجلسا ولم تمض برهة حتى رأيا هدًّا وخادمتها قادمتين مسرعتين على الاقدام وهند بنوبها الاسود الجديد فبهتا وصاح حاد ما الذي انى بك يا هد . قالت سامحك الله الم اقل لك اني لم اعد استطيع العاد عنك لحظة مخافة ان نعود الى ماكنًا علمهِ من النراق · فشكرها وجلسوا و لم يكد يستنب بهم الجلوس حتى رأول الغبار بتصاعد من جهة الفرات فتقدم سلمان لنحتق القادمين فعاد ضاحكًا مبشرًا فنهضوا جميعًا ونهيأ وإ لاستقبال القادمين ولكن المان عاد فاخبر الركب ان جادًا وهندًا ينتظرانكم هنا فقبل وصولم الى العين ترجلوا جميعًا وم جبلة مسرعًا الى حاد فضمة الى صدره وجعل يقبلة والدموع نساقطه من عينيه واسرعت سعدى الى هند وجعلت نقبلها وتبكى ثم تبادل جبلة وسعدى فقبلت سعدى حادًا وجبلة هندًا على عبدالله فظلَّ وإقعًا يتأ مل في ذلك المنظر المؤثر فلما انتهت سعدى من نقيل حاد أقدم اليه وضه الى صدره وجعل بقبلة مو ببكي بكاء مرًّا ولم يستطع احد ابعاده عنه حتى خافوا عليها وهم لا يعلمون سبب ذلك و بعد برهة انفصل عنة وقد تبالت عيناهُ وقال لا تلوموني على ما رأيتم من شدة تعلقي مجاد وإن ما ترونهُ من دموعي انما هو دموع الغرح فان حادًا ملكي وولدي وصديقي ونخري وسندي وما زادني تعلقًا انهُ قد انتقم لواله وشهد سقوط دولة الغرس ومحا العارعن لخم ورفع تـقلاً عن عانقي حملته منذ نيف وعشرين سنة ثم نقدم عبدالله الى هند فقبلها والجميع ببكون بكا النرح والمان ينظراليهم وقلبة بكاد يطير فرحا فلما سكث انجميع موهدأ روعهم

ثم يهض عبد الله وقال اعلموا ايها السادة اننا في خطر عظيم الآن ولم يعد يجلق لنا المقام في هذه البلاد لانا اعداء الفرس بالطبع وإعداء المسلمين بالفعل لما ارتكبناه من مخالفة اولمر اميرهم فلا شك انهم سيجئون عنا و ببذلون كل سعي في القبض علينا فقال سلمان لقد نطقت بالصواب ولريد على ذاك اننا لانبرح الحيرة قبل ان

نعقد للعروسين ثم نذهب,حيثما تشاؤون ولو زعل حماد وهند ··· فضحك انجميع

فقال جبلة ذلك هو الرأي الصواب وإذا استحسنتم فلتكن وجهننا القسطنطينية دار الامبراطور هرقل نقضي بقية العمر هاك اذلم يبق لنا مقام في الشام ولا العراق قالوا حسناً ونهضوا الى كنيسة نقرب الدبرعقدول للعروسين بالاختصار

ولا بجناج الفارئ الى نقدير قيمة تلك الساعة السعين فانها من ساعات العمر و بعد الاكليل ركب الجميع وسار ول متنكرين نحو القسطنطينية فوصلوها بعد بضعة عشر يوماً وإقامول فيها حتى قضى الله بما شاء

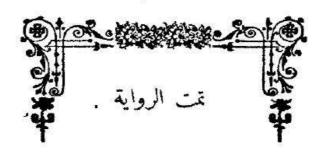

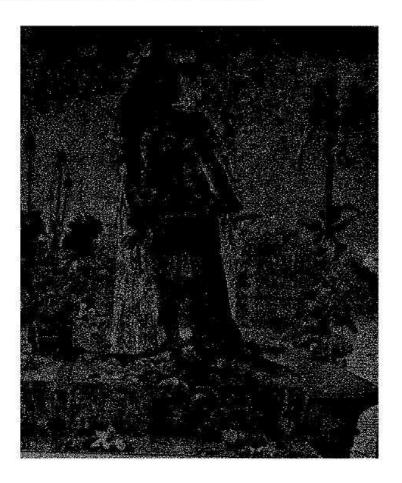

# القابوا لمنطبية

﴿ رَوَايَةَ تَارِيخِيةً غَرَامِيةً • الطّبِعَةِ الثّانِيةَ ﴾ « تَالِيْفُ جَرَحِي زَيْدَانَ مَرَّافُ مَذَا الكِتَابِ »

تشتمل على اهم حوادث التاريخ الاسلامي وآكثرها تعلقاً بالقطر المصري اعني ظهور الاسلام وفتوحانه وخصوصاً فتح مصر وبيان حقيقة اسباب ذلك الفتح ومماكان مر حال القبط مع الروم وشرح احوالم وعوائدهم واخلاقهم وملابسهم مد ثلاثة عشر فرنا او هي عبارة عن تاريخ فتج مصر في صدر الاسلام مع تمثيل حركات الجند وملابسهم ومداولات

القواد في خيامهم وقصورهم وماجال في خواطرهم مكتوباً على الموب حكاية يقرأ ها المطالع ولا يمل بل يزداد اشتياقاً لمطالعتها وهو يحب انه يقرأ قصة فكاهية فلا يأتي على آخرها الا وقد فهم تاريخ الفتح وحوادثه كانه شهده بنفسه ومن ابطالها عمر بن الماص والمقوقس حاكم مصر والاعبرج قائد جند الروم فيها وغيرهم وفي هذه الطبعة فضلا عا في الطبعة الماضية فتح الاسكندرية وخروج الروم من القطر المصري مدحورين ثنها ١٠ غروش مصرية واجرة البريد غرشان ولا بأس من ارسال القيمة طوابع بوسطة



# اتَنْتِجَالِالْمُهُالِيُّاكِيُ

﴿ رواية. ادبية تاريخية · الطبعة الثانية ﴾ ( تأليف جرجي زيدان مؤاف هذا الكتاب )

نتضمن هذه الرواية حوادث آخر القرن المضي وقد مثلت فيهما احوال الامراء الماليك ومعاملتهم للرعية وعلاقتهم بالدولة العلية و داخل الروسية ومن ابطالها على بك الكبير ومحمد بك ابو الذهب والشيخ ضاهر العمر وغيرهم في ثنها ٨ غروش مصرية واجرة البوسطة غرش ونصف